



كان الهدوء شاملاً.. والهواء الساخن يلفح الوجوه.. والسيارة تقطع الطريق الطويل إلى مطار القاهرة الدولى بسرعة متوسطة، ف حين أطرق ركابها الرءوس وغرقوا في تفكير عميق،

وساد فيما بينهم الصمت والسكون.

وعلى طول الطريق . . كان «هشام» ينظر من نافذة السيارة على تلك الإعلانات المعلقة يميناً ويساراً ، والتي تفنن أصحابها في إبداعها ، وكان أغلبها عبارة عن دعوة للسائحين لزيارة مصر ، والتمتع بجوها الجميل ، ومناظرها الساحرة الرائعة .

وشعر «هشام» بثقل الصمت في السيارة ، فقال متسائلاً : ما هو موعد قيام الطائرة ؟

ولم يكن أحد من ركاب السيارة يرغب في الحديث ، ولذلك فقد أجابه «ياسر» على سؤاله بطريقة مختصرة لا تشجع على مواصلة الحديث: الرابعة صباحاً...؟ ولكن هذا لم يجعل «هشام» يلزم الصمت ، إذْ أخذ يتحدث عن الرحلة المنتظرة في حاس بالغ ، ولكنه حيفا لم يجد استجابة من أحد أخذ ضوته ينخفض تدريجيًّا إلى أن سكت تماماً ، وساد الصمت السيارة مرة أخرى ، ولم يعد يسمع سوى صوت حفيف عجلاتها على أسفلت الشارع وهي يقطع الطريق في هدوء ميلا بعد ميل .

وفى قاعة الانتظار فى المطار . . جلس المغامرون الثلاثة : «هشام» و «ياسر» و «هالة» فى أحد الأركان يشربون أقداحاً من عصير الليمون المثلج ، ويتأملون جاعات المسافرين المرافقين لهم فى تلك الرحلة التى لم تكن فى حسبانهم منذ أيام معدودة .

لم يكن هناك ما يلفت النظر . . ولم يجد المغامرون الثلاثة ما يستولى على اهتامهم سوى «ياسر» ، الذى لاحظ أن هناك سيدة فى حوالى الثلاثين من عمرها ، ترتدى الملابس الباكستانية المكونة من قيص واسع فضفاض يصل إلى ما بعد الركبة بقليل ، وتحته سروال طويل ينتهى عند فتحة الحذاء ، على حين تلف رأسها بشالي باكستانى مطرز برسوم عربية راثعة .

وشاهد «باسر» على وجه السيدة علامات الخوف والفزع الذي كانت تداريه في ابتسامة مغتصبة ، وتنظر بين حين وآخر إلى ساعة يدها كأنها تستعجل مرور الوقت ، وأحياناً تتجمد عيناها في نظرة حزينة كأنها تفكر في شيء ما يسبب لها الكثير من الألم.

وعلى مسافة غير بعيدة منها جلس شاب ، يبدو من ملابسه وحركاته أنه إيطالى الجنسية ، ولم يشاهد «ياسر» فيه ذلك المرح المعهود فى الإيطاليين ، بل كانت هناك ابتسامة على فمه ، ولكن تبدو من خلفها ملامح جامدة ، وقسوة تطل

من عينيه ، وهو يرمق السيدة الباكستانية بنظرات ثاقبة بين حين وآخر ، مُحاولا ألاً يلفت نظرها إليه .

ولم يفكر «ياسر» فى الأمركثيراً ، وعلل ما يراه أمامه بأنه يرجع إلى إحساس الخوف الذى يتملك بعص الناس قبل ركوب الطائرات .

هذا ما كان من « ياسر » أما « هالة » فقد أخذت تتفرس فى وجوه زملاء الرحلة تحاول أن نجد لكل منهم سبباً دفعه للقيام برحلته . . فهذه السيدة الباكستانية لا بد أنها في رحلة العودة إلى بلادها بعد زيارة سياحية لمصر. . أما هذا الشاب الإيطالي فلابد أنه في طريقه إلى بلاد جديدة للبحث عن فرصة عمل لم يعثر عليها في وطنه . . وهذا الرجل ذو الشارب الكثيف لابد أنه من ضباط الجيش الإنجليزي المتقاعدين ، ولابد أنه يقوم برحلة حول بلاد العالم للترويح عن نفسه ، بعد سنوات الخدمة الطويلة التي قضاها بالجيش . . وهذا . . وهذا . . كل واحد منهم له دوافعه وأسبابه ، فليس من

المعقول أن يترك الإنسان وطنه وأهله بدون دافع قوى لذلك.

وفكرت «هالة».. ولكن ما هي دوافعها هي و «ياسر» و «هشام» للقيام بتلك الرحلة إلى باكستان؟

وقد بدأت المسألة بذلك الخطاب الذي أرسله الأستاذ طاهر زوج شقيقتها الكبرى ، والذي يعمل مستشاراً بالسفارة المصرية في باكستان ، يدعوهم فيه لقضاء بعض الأيام ف ضيافته في «إسلام أباد» حيث يقيم هو والأسرة .

وكما هي العادة تدارس المغامرون الثلاثة الأمر، واستقر رأيهم على قبول تلك الدعوة ، وسرعان ما مرت الأيام وحان ميعاد الرحيل ، وهاهم أولاء في مطار القاهرة الدولى ينتظرون الطائرة التي ستقلهم في رحلتهم إلى باكستان .

وهزت «هالة » رأسها تطرد تلك الأفكار منها . . . ترى لماذا تخشى الرحيل ؟ . . حقيقة هي لا تعرف شيئاً كثيراً عن الباكستان . . ولم تسافر إليها من قبل . . ولكن منذ متى كان المغامرون الثلاثة يخافون السفر إلى أى مكان ؟ ومنذ متى كانوا

يهابون اقتحام المجهول وكشف الستار عنه ؟ . . وخاصة أنهم استعدوا تماماً لتلك الرحلة ، وقاموا بشراء العديد من الكتب والنشرات التي تتحدث عن الباكستان ، تلك البلاد الإسلامية الجميلة حتى لقد تكونت لديهم حصيلة كبيرة من المعلومات عنها ، كما لو كانوا عاشوا هناك مدة طويلة .

ويبدو أن تلك الأفكار لم تكن تدور فى رأس «هالة » فقط ، ولكنها كانت أيضاً تدور فى رأس كل من زميليها «ياسر» و «هشام» فقد لزم الثلاثة الصمت ، وكل منهم يفكر فى الرحلة وقد تعددت أمامهم الصور والمشاهد ، حتى شغلتهم عن المذياع الداخلى فى المطار وهو يعلن عن قرب قيام الطائرة المسافرة إلى باكستان .

وكاد المغامرون الثلاثة يتخلفون عن اللحاق بالطائرة لولا أن «هشام» تنبه فى الوقت المناسب إلى ما يردده المذياع وهكذا استطاعوا أن يلحقوا بالطائرة قبل إقلاعها بدقائق

وحلقت الطائرة في الهواء ، وارتفعت فوق السحاب ،

وأخذت تشق طريقها فى ظلام دامس ، وكل ركابها يغالبون النوم . . ولكن ما هى إلا ساعة أو تزيد قليلا حتى تبدد الظلام ، وبدأت الشمس فى الظهور ، وارتفعت الرءوس النائمة . . وأشرقت الوجوه ، وعلاها الأمل والابتسام ، ودبت الحياة بين الركاب ، وأخذوا يتبادلون فيا بينهم الأحاديث الشيقة ، وقد التفت كل منهم إلى جاره يُسامره ويتجاذب معه أطراف الأحاديث المسلية ، ودارت المضيفات على الركاب بطعام الإفطار ، وأعقب ذلك أقداح الشاى الساخن اللذيذ ، الذى رد إلى الجميع نشاطهم الشاى الساخن اللذيذ ، الذى رد إلى الجميع نشاطهم وبشاشتهم .

والتفت «ياسر» إلى جاره . . كان رجلاً كهلاً فى حوالى الحنمسين من عمره ، وأخذ يتعرف عليه ويحدثه . . وعلم أنَّ الرجل يونانى الجنسية ، ويعيش فى القاهرة منذ مدة طويلة ، حيث يمتلك متجراً لبيع التُّحف والتماثيل والقطع الفنية التى تستخدم فى أغراض الزبنة . . وعلم أيضاً أن الرجل فى طريقه إلى «إسلام أباد» لشراء بعض التحف المصنوعة من الرخام



فجأة ! أصابت وياسره الدهشة حينا شعر أن السيدة الباكستانية قد تسمرت في مكانها ..

الملون . الذي تشتهر به تلك البلاد ، وترحيله إلى متجره في القاهرة .

وكان الرجل حلو الحديث ، لطيف المعشر . فرت الساعات في حديث شيق عذب بينه وبين اياسر ، لم يقطعاه حتى بعد أن توقفت الطائرة في مطار الدبي المنزود بالوقود ، الإعادة مواصلة الرحلة مرة أخرى .

وأخيراً أصاب الرجل التعب فاستند برأسه على مقعده وأغمض عينيه مُحاولاً أن ينام قليلاً ، وأخذ «ياسر» يتفرس فيمن حوله .

كانت السيدة الباكستانية تجلس على المقعد المجاور له من الناحية الأخرى ، لا يفصل بينها وبين «ياسر» سوى الممر القائم فى وسط الطائرة ، وكان يجلس بجانبها ذلك الشاب الإيطالى الذى شاهده «ياسر» فى المطار ، وكان فى تلك اللحظة مستغرقاً فى نوم عميق .

ولاحظ «ياسر» أن السيدة ما زالت تتصرف ف عصبية وقلق . . وأن نظرات الحزن لم تعادر عينيها ، وملتت السيدة

يدها إلى ذلك الجراب الموجود بظهر المقعد أمامها ، وأخرجت من بين طياته كتاباً صغيراً يبدو أنه أحد الروايات البوليسية المكتوبة باللغة الإنجليزية ، ثم أخذت تتصفحه بأصابع مهتزة ، وهي ترمق «ياسر» وجاره اليوناني الكهل بنظرات تائمة بين حين وآخر.

وفجأة أصابت «ياسر» الدهشة . . حينا شعر أن السيدة الباكستانية قد تسمرت فى مقعدها ، وأنَّ وجهها قد اصغرَّ ، وشفتيها قد أخذتا فى الاضطراب ، وقذفت بالكتاب إلى الأرض ، وأخذت تنظر إلى سقف الطائرة بعينين غائرتين يملؤهما الرعب والفزع ، فى حين كان العرق الغزير يغطى وجهها كله . .

وحار «ياسر» فى تعليل هذا الرعب المفاجئ ، وهبَّ من مكانه مسرعاً نحو السيدة ، وأمكنه فى تلك اللحظة أن يرى تلك البطاقة التى تمسك بها بين أصابعها .

كانت عبارة عن قطعة بيضاء من الورق خالية ، يبدو أن السيدة قد عثرت عليها بين طبّات الكتاب الذي كانت تقرؤه

منذ قليل . . كانت الورقة خالية تماماً إلا من دائرة حمراء فى وسطها ، شاهد «ياسر» تلك الدائرة الحمراء التى رسمت فى عناية وإتقان . . ولا شىء غير ذلك . .

انحنى «ياسر» على السيدة وهو يقول بالإنجليزية : هل من خدمة أستطيع أن أقوم بها ؟

وكان «ياسر» يريد أن يتابع حديثه . . ولكن السيدة لم تعطه تلك الفرصة ، إذ اهتزت فى مقعدها وبلغ منها الرعب غايته وهى تصرخ فى وجهه قائلة : ابتعد عنى . . اتركنى . . لا تلمسنى . .

ثم برقت عيناها فجأة . . وصرخت صرخة عالية لفتت اليها أنظار جميع الركاب . . وحاولت أن تنهض واقفة ولكنها لم تستطع ، وخانتها ساقاها وانهارت مرة أخرى فَهَوت جالسة في مقعدها وقد سقط رأسها على صدرها . . وغرقت في غيبوية . .

السيدة الباكستانية

مضت ساعة كاملة قبل أن يعود الهدوء إلى الطائرة مرة أخرى .

فقد أسرعت المضيفات إلى السيدة الباكستانية عندما غابت عن الوعي ، بعد أن أطلقت صرختها المملوءة بالرعب والفزع، وبذلن كل

جهدهن في محاولة إفاقتها وإعادتها إلى وعيها ، وتطوع أحد ركاب الطائرة - الذي تبين أنه طبيب إنجليزي في طريقه إلى الهند -- بالعناية بالسيدة إلى أن فاقت من إغاثها ، واستردت بعض عافيتها .

كان ما حدث غريباً تماماً . . ولم يصدق «ياسر» عينيه ، ولكن بقليل من التفكير الهادئ أدرك أن تلك السيدة في

حالتها العصبية الزائدة التي انتابتها على إثر عثورها على البطاقة ذات الدائرة الحمراء قد حسبته شخصاً آخر بلا شك . . ولابد أن الأمر قد التبس عليها ، وأصابها ذلك بصدمة عصبية جعلتها تصرخ ف وجهه تلك الصرخة الهائلة ، ثم تسقط فاقدة الوعى .

وكان مما ضاق له صدره نظرة الرعب والاحتقار التي رمته بها السيدة قبل أن تغيب عن الوعى ، وكان لابد له أن يتحدث إليها مرة أخرى حتى يحاول أن يعرف منها سر تلك الورقة وأسباب هذا الرعب والفزع الذي يطل من عينيها ولكن ذلك لم يحدث . . إذ إن السيدة لم تعطه تلك الفرصة ، فما إن أفاقت من إغاثها حتى تمالكت نفسها والتفتت إليه تعتذر عما بدر منها نحوه ، وحاول «ياسر» أن يتحدث إليها ، ولكنها تخلصت منه بلباقة وأنكرت تماماً أنها عثرت على تلك الورقة ، وزعمت أن ما حدث لها ما هو إلا نوبة عصبية تصيبها بين آن وآخر، وكررت له أسفها عا حدث ، ثم فتحت كتابها وتظاهرت بالانهاك في القراءة

معلنة بذلك رغبتها فى إنهاء الحديث ، مما جعل «ياسر» يصرف النظر عن متابعة الحصول على أى معلومات منها . ولم يجد «ياسر» بُدًّا من أن يعود إلى جاره اليونانى يواصل ما انقطع بينها من حديث ، وإن كان ذهنه مشغولاً عما حدث ، يحاول أن يجد له تفسيراً مقنعاً .

ترى ماذا تعنى تلك الدائرة الحمراء المرسومة على البطاقة . . ؟ ولماذا هذا الرعب والفزع الذى أصاب السيدة حينا شاهدتها . . ؟

وانقضت عدة ساعات أخرى قبل أن تتهادى الطائرة على أرض المطار في وإسلام أباد، بعد سفر دام ما يقرب من ثماني ساعات طويلة متعبة مليثة بالأحداث.

وهبط المغامرون الثلاثة سلم الطائرة . . واستقبلتهم وجوه باكستانية سمراء تشع بالذكاء والحفاوة والترحيب ؛ كما هى عادة هذا الشعب المضياف الكريم ، وكان الأستاذ «طاهر» في انتظارهم بقاعة كبار الزوار في المطار . . وهناك جلسوا قلبلاً في انتظار انتهاء إجراءات الدخول التي تحت بسرعة ، ثم

صحبهم الأستاذ طاهر فى سيارته التى ركبوها صامتين وقد نال منهم التعب كثيرًا بعد تلك الرحلة الطويلة الشاقة .

كان المطارعلى مسافة عشرة أميال من المدينة ، وراحت السيارة تقطع الطريق بين جبال عالية تحيط بهم من كل جانب ، وانقضى عليهم ما يقرب من خمس دقائق قبل أن يفطن «ياسر» إلى ما يدور حوله . .

كانت هناك سيارة «مرسيدس» من أحدث طراز تطوى الطريق خلفهم بسرعة الفهد . . . ومرقت السيارة بجوارهم عند أحد المنحنيات وأمكن «ياسر» أن يشاهد السيدة الباكستانية – زميلة رحلة الطائرة – وهي تجلس في المقعد الخلق للسيارة ، على حين انهمك السائق في متابعة الطريق .

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد كانت هناك سيارة أخرى من طراز «كاديلاك» تطارد السيارة «المرسيدس»، وكان الأمر يبدو عادياً لا يلفت النظر. . ولكن «ياسر» بما عُرف عنه من قوة الملاحظة اكتشف هذه المطاردة . . اجتازت السيارتان أحد الكبارى في سرعة المطاردة . . اجتازت السيارتان أحد الكبارى في سرعة

مشارف مدينة ﴿إسلام أباد، . .

أخذ المغامرون الثلاثة يتأملون المناظر الساحرة التي تحيط جهم من كل جانب، والمدينة التي تحتد من حولهم أميالاً وأميالاً، وأعجبوا بنظافتها التامة، وجالها الرائع، وأناقة مبانيها الممتدة حتى حافة الجبال التي تحيط بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم..

وبعث ذلك فى قلوبهم راحة وبهجة واطمئناناً ، وعاودهم المرح ، وزايلهم الخوف . .

ونسى المغامرون تماماً أحداث الطائرة ، وحادث السيارة «الكاديلاك» في جمال تلك المشاهد التي تقع عليها عيونهم . . وهمست «هالة» في ذهول قائلة : لا يمكن أن تكون هناك مدينة أجمل من ذلك في أي مكان بالعالم . . !

والواقع أن هالة كانت على حق فى ذلك ، فبلاد الباكستان تمتاز بالجال حتى أصبح طابعاً لها ، تراه مرسوماً على كل وجه وعلى كل طريق ، وهو أول شيء يسترعى انتباه الزائرين .

كبيرة ، ثم هدَّأتا من سرعتها عند مرورهما بأحد المنحنيات ، ثم أسرعتا مرة أخرى حينما اعتدل الطريق .

ووضع «لياسر» أنه كلها هدّأت «المرسيدس» من سرعتها تبعتها «الكاديلاك» فى ذلك . . وكلها أسرعت أسرعت أيضاً . . وهكذا حتى لا تغيب «المرسيدس» عن أنظارها . وتدخل القدر فجأة لإنهاء هذه المطاردة . . فقد اهتزت السيارة «الكاديلاك» ثم انحرفت بميناً . . ثم يساراً وكادت تنقلب . . إلى أن تمكن السائق من أن يقف بها على جانب الطريق . . فقد انفجر إطار السيارة الحلف ، مما أدى إلى الطريق . . فقد انفجر إطار السيارة الحلف ، مما أدى إلى

وفتح رجل باب «الكاديلاك» وهبط منها.. ولم يستطع «ياسر» أن يكتم دهشته حينها رآه.. فقد كان ذلك الشاب الإيطالى الذي كان يجلس بجوار السيدة الباكستانية ف الطائرة.. ومرقت سيارة الأستاذ «طاهر» من جوار «الكاديلاك» المعطلة.. ومضت عشر دقائق أخرى ف حديث عن براعة سائق السيارة «الكاديلاك» إلى أن بدت

فقدان السائق سيطرته عليها .

كما أن مدينة «إسلام أباد» هذه مدينة حديثة لم يمض على إنشائها غير بضع عشرات من السنين ، ولذلك فهى تعتبر بحق من أجمل بلاد الباكستان ، بل من أجمل بلاد العالم كله ، وأكثرها نظافة ونظاماً . . فطرقاتها طويلة معبّدة تقوم على جانبيها مبان صغيرة قليلة الارتفاع ، لا تزيد في الغالب على طابقين . .

ويقع حى السفارات الذى كان المفامرون فى طريقهم إليه فى الناحية الشمالية من المدينة ، وقد شيدت فيه منازل بيضاء أنيقة ، تحيط بها حدائق واسعة ، وكلها بلا استثناء تميل إلى الفخامة فى البناء والتأثيث .

وانحرفت السيارة عن الطريق الرئيسي إلى طريق آخر جانبي ، وما هي إلا دقيقة حتى كانوا أمام منزل الأستاذ «طاهر» ، وهناك وجدوا السبدة «سوسن» شقيقة «ياسر» الكبرى تقف في شرفة المنزل الخارجية في انتظار وصولهم . كان المنزل عبارة عن تحفة رائعة . يتألف من طابقين

ويشغل مساحة واسعة من الأرض . . وهو مُشَيَّدٌ على الطراز

الشرق . . عظيم الاتساع ، كثير الغرف والأجنحة ، تحيط به من جميع الجهات شرفات كبيرة ، اقيمت على أعمدة بيضاء شاهفة ، تمتد في حديقة واسعة حافلة بالأزهار والأشجار ، في حين أن أرضه وجدرانه من الداخل وسقفه من المرمر الرائع ، الذي يرطب حرارة الحو خلال الصيف الشديد الحرارة . والأرض المرمرية تغطيها السجاجيد العجمية الهينة ، والأرائك والمقاعد المنخفضة مكسية بالحرير المطرز بالقصب ، والموائد مليئة بالتحف النادرة . . وبه قاعة للطعام واسعة كاملة العدة والاستعداد لإقامة الولائم والحفلات ، وكذا للاستعال اليومي العادي .

وعلى مائدة الطعام . . علم المغامرون الثلاثة أن الأستاذ « طاهر » يقيم الليلة حفلاً ساهراً فى منزله احتفالاً بأعياد ثورة الثالث والعشرين من يوليو المصرية بدلاً من السفير المصرى هناك ، حيث يقوم بعمله فى أثناء قيامه بإجازته السنوية ، وقد دعى إلى هذا الحفل نخبة مختارة من المجتمع الباكستانى الراق ، وأعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبى فى باكستان . .

# لغز الألغاز . .



في حوالي الساعة الثامنة مساء كان وياسره يقلف في نافذة الغرفة يطل على الحديقة الرائعة التي تحيط بالمنزل من كل جانب ، وقد فضل ألا يضيء نور الغرفة . كان قد انتهى من فوره من ارتداء ملابس السهرة ،

ووقف في انتظار «هشام» و «هالة» حتى يهبطوا جميعاً إلى الحديقة حيث يقام الحفل الساهر.

كانت الحفلة تبدو رائعة جدًّا . . وقد تحولت الحديقة الكبيرة التي تدور حول المنزل إلى شعلة من النور . .

وسمع «ياسر» أنغام الموسيق الراقصة التي تنساب من جهاز التسجيل . . ورأى المدعوين وهم يرقصون في العراء وتناول المغامرون الثلاثة طعامهم فى سرعة ، ثم انتقلوا إلى الجناح المخصص لهم فى المنزل للاغتسال والاستعداد لحضور هذا الحفل الساهر الذى سيبدأ بعد ساعتين على الأكثر، ولكى يتدارسوا فيا بينهم أحداث الطائرة وأمر السيدة الباكستانية والورقة ذات الدائرة الحمراء..



فهذه هي الحكاية . ؟

وكانت «هالة» تنظر إلى صديقيها بعيون تتألّق ، وقد تنبهت فى جسمها كل جارحة وتحفزت للمغامرة . . وخُيِّلَ إليها أنَّ أيام المغامرات الحلوة قد عادت ثانية .

واسترسل «ياسر» قائلاً: فالمسألة كا ترون معقدة تماماً... فيجب علينا أولاً أن نعرف من هي السيدة الباكستانية ؟. ثم بعد ذلك نبدأ في كشف الغموض عن الأسباب التي تجعلها تشعر بهذا الرعب الهائل من ورقة صغيرة عليها دائرة حمراء...

وهم «ياسر» بأن يطلب إلى «هشام». و «هالة» الاستعداد لكى يهبطوا إلى الحفل حينا لفت نظره شيء غريب يحدث في المنزل المجاور...

كانت مصادفة رائعة . . لا تحدث إلا نادراً ، ولكنها حدثت . .

وأشار «ياسر» إلى زميليه طالباً منها السكوت والصمت ، في حين راح – من مكانه – يرقب ما يحدث في بين الأشجار هرباً من الحرُّ. .

وسمع أيضاً ضحكات المدعوين التى تُثُمُّ عن سرورهم . . ولكنه كان فى شغل عن ذلك كله بالتفكير فى الحوادث الغريبة التى وقعت له فى الطائرة . .

تذكر السيدة الباكستانية ونظرات الحزن العميق ف عينيها ، وتذكر البطاقة التي عثرت عليها في الكتاب ، ثم تذكر نظرة الرعب التي ألقتها عليه حينا حاول مساعدتها . وسرت في جسده رعدة قوية حينا تذكر صرختها العالية قبل أن تسقط في مكانها غائبة عن الوعى . . وبينا هو يفكر

فى ذلك إذا بالموسيق تصمت ، ويصفق الراقصون . . وهَمَّ «ياسر» بالمودة إلى داخل الغرفة حينا لَحِق به «هشام» و «هالة » ووقفا بجانبه يتأملان المنظر الراثع الموجود

أمامهم في الحديقة . .

وانهمك المغامرون الثلاثة في حديث هامس ، يتدارسون ما حدث على الطائرة . .

وقال وهشام؛ حيمًا فرغ وياسره من سرد القصة : إذن

المنزل المجاور. كان النور يسطع من وراء ستار إحدى نوافذ غرف الطابق الثانى ، ثم تحرك الستار ، ولاح من خلفه شبح سيدة رشيقة القامة ، تطل من النافذة على الحفل المقام فى الحديقة . .

وقد بقيت السيدة بضع ثوان أمام النافذة ، ثم دارت عائدة ، وتوارت داخل الغرفة وقد تركت النافذة مفتوحة . وكتم «ياسر» صيحة العجب التي كادت تفلت من فه حينا رأى ما حدث .

فلم تكن تلك السيدة سوى السيدة الباكستائية زميلة رحلة الطائرة . .

كانت النافذة ما زالت مفتوحة على مصراعيها والأنوار الكهربائية تتلألأ فيها . . ووقع بصر « ياسر » من خلالها على غرفة صغيرة أنيقة الأثاث ، فى أحد أركانها مكتب صغير الحجم ، وفى ركن آخر أريكة كبيرة مغطاة بالوسائد الحريرية المزخرفة . .

وعادت السيدة مرة أخرى تطل من النافذة في اهتمام ،

ولكنها هذه المرة لم تكن تنظر إلى الحديقة – حيث يوجد الحفل – وإنما كانت أنظارها متجهة إلى الطريق أمام المنزل . .

ثم شاهد المغامرون الثلاثة من مكانهم السيدة وهي تنسحب وتتراجع وتغيب عن نظرهم داخل الغرفة ، وما هي إلا دقيقة حتى عادت مرة أخرى ، وفي هذه المرة كان بصحبتها رجل وقف في سكون في وسط الغرفة ، على حين اتجهت السيدة إلى المكتب الصغير وفتحت أحد أدراجه ، وأخرجت منه ورقة سلمتها للرجل الذي كان في تلك اللحظة يقف على مقربة منها .

أمسك الرجل بالورقة وأخذ يتفحصها فى اهتمام . كان رجلاً متجهم الوجه ، بدين الجسم ، أصلع الرأس ، وفى قسمات وجهه ما يدل على الصلابة والشجاعة .

واستنتج «ياسر» من ذلك أن تلك الورقة التي أعطتها السيدة إيّاه لابد أن تكون هي نفس البطاقة . . ذات الدائرة الحمراء التي عثرت عليها بين صفحات الكتاب في الطائرة . .

ولكن . . من هو هذا الرجل . . ؟ لا يبدو عليه أنه من رجال الشرطة . . كما أن تصرفاته مع السيدة توحى بأنه على علاقة وثيقة بها . . ويبدو أنه أحد أقربائها . .

واقتربت السيدة من الرجل ، وأخذا يتحدثان في حدة وهما يتبادلان فيا بينهما تلك الورقة ، وأخيراً دسّها الرجل في جيبه ، ثم انحنى في احترام أمام السيدة ، واختنى عن أنظار المغامرين وغادر الغرفة . .

وجمد المغامرون فى أماكنهم ، أما السيدة فقد ظلت جالسة على حافة المكتب فترة قصيرة ، ثم نهضت إلى النافذة ، وأطلت منها فى حدر كأنها تريد أن ترى ما إذا كان الرجل الذى كان معها قد غادر المتزل أو لا . .

ثم تراجعت السيدة خطوة إلى الوراء.. وترددت لحظة .. وأخيراً عادت إلى المكتب مرة أخرى وأمسكت بصورة فوتوغرافية في برواز وأخذت تتأمل فيها طويلاً ، ثم اتجهت نحو الأريكة وجلست عليها ، وأخلت تحملق في الصورة وهي لاهئة الأنفاس . وصدرها يعلو ويهبط . .

وأخيراً دفنت وجهها بين كفيها بعد أن وضعت الصورة بجانبها على الأريكة ، وأخذ جسمها يهتز اهتزازات مثلاحقة

كانت السيدة تبكى . . وتبكى فى مرارة وحزن . . وأشاح المغامرون الثلاثة بوجوههم عن المنظر ، فقد خجلوا أن يراقبوا السيدة وهي تبكى مطمئنة إلى أنَّ أحداً لا يراها ، ورفعت السيدة رأسها وأمسكت بالصورة وأخدت تقبلها ، ثم ضمتها إلى صدرها . . ورفعتها إلى شفتيها وقبلتها مرة أخرى في حزن وأسى ، وأخيراً وضعتها مرة أخرى على المكتب مكانها ، وأطفأت أنوار الغرفة وغادرتها إلى الخارج . .

ونظر «هشام» إلى «هالة» فوجدها تبكى فى صمت ، فقال مواسياً : لماذا تبكين . . ماذا حدث . . ؟

فقال «ياسر» بحيباً بدلاً عنها: لقد ساقتنا الظروف إلى مأساة محزنة . ولكن أقسم أنّ المغامرين الثلاثة لن يتركوا هذا الموضوع إلا إذا عادت البسمة لوجه هذه السيدة . . وهنا لمعت عيون المغامرين الثلاثة ببريق الكفاح والمغامرة . .

هبط المفامرون الثلاثة إنى الطابق الأرضى ، ونفذوا منه إلى الحديقة الغارقة في الأنوار الباهرة حيث يقام الحفل الساهر..



ولاحت لهم من خلال الأشجار الباسقة جماعات المدعوين يتشرون هنا وهناك فوق العشب الأخضر ، وقد امتزج الهواء برائحة الأزهار الجميلة .

وتقدمت السيدة «سوسن» لاستقبالهم فمدت يدها إلى « باسر» وقالت وهي تبتسم : كان من الواجب أن تهبطوا منذ مدة طويلة . . ترى ماذا أخركم . . ؟

فضحك اياسر، وهو يقول : لابد أنك تعرفين أن « هَالَة » هي السبب في هذا التأخير فقد ظلت واقفة أمام المرآة حتى ظننت أن الحفل سوف يفوتنا . . وبادرت « هالمة » إلى التخلص من هذه المداعبة ملقية

اللوم على «هشام» ، واتهمته بأنه هو السبب في هذا التأخير ، ولاحظت السيدة «سوسن « خجل « هالة » وفهمت دعابة «ياسر» فضحكت قائلة : عموماً ليس الأمر هامًّا إلى هذه الدرجة ، وما زال في الحفل الكثير. ثم مدت يدها وأمسكت بيد « هالة » وهي تقول : هيا بنا حتى أعرُّفكم على

وتحرك المغامرون الثلاثة مع السيدة «سوسن» التي أخذت تقدمهم إلى المدعوين واحداً واحداً وهم يتبادلون كلمات المداعبة وعبارات الترحيب ، إلى أن تركتهم السيدة ، سوسن ، في أحد أركان الحديقة ، فجلسوا فوق أحد المقاعد التي وضعت تحت خميلة رائعة تكاد تخفيهم عن الأنظار. قضى المغامرون بعض الوقت في مكانهم هذا يشربون

الدكتور أرشد



وعالت السدة مرة أحرى تطل من النافذة في اعتباء

عصير الليمون ، ويراقبون المدعوين المتشرين في أنحاء الحديقة ، وأخيراً لفت نظر ، باسر، أحد الأبواب الجانبية في السور فقال : ترى إلى أين يقود هذا الباب ؟ . . هيا بنا تفقد الحديقة ، فن يدرى ماذا يمكن أن يحدث هذه الليلة ؟

وقام «ياسر» من مكانه، وسار نحو الباب الذى شاهده، وتبعه «هشام» و «هالة» ونفذوا منه، وقادهم إلى الناحية الخلفية للمنزل عبر ممر محاط بالأشجار العالية. ووجدوا أن الحديقة الخلفية للمنزل مترامية الأطراف. يحيط بها سور متوسط الارتفاع، تغطيه طبقة من الأعشاب المسلقة.

وقال « هشام » وهو يشير إلى باب فى سور الحديقة : يخيل إلى أن هذا هو الباب الحلفى للحديقة . . انظرا . . إن الإنسان يستطيع أن ينفذ منه دون أن يشعر به أحد على الإنسان يستطيع أن ينفذ منه دون أن يشعر به أحد على الاطلاق . .

وضحكت «هالة» وهي تقول: دائماً أنت هكذا يا «مشام».. لا تفكر إلاّ في الألغاز والأبواب المجهولة.. ولم يجبها « هشام » وإنما اكتنى بالابتسام فقط على تلك الملاحظة التى أبدتها « هالة » ، واستمر المغامرون فى سيرهم فى أرجاء المكان يستكشفون نواحيه وأركانه ، حتى يكونوا على دراية وعلم بكل شيء حينا يجدث ما يقتضى أن يتدخلوا فيه بطريقتهم الحاصة . .

وعادوا مرة أخرى إلى مجلسهم تحت الحميلة ، وماكادوا يستقرون فى مكانهم حتى هتفت «هالة» هامسة : انظرا . . !

ونظر إليها «ياسر» و«هشام» ولكنها لم تتكلم، بل أشارت بهزة من رأسها نحو أحد الأشجار القائمة في وسط الحديقة . .

ونظر المغامران إلى حيث أشارت «هالة» فشاهداً سيدة راثعة الحسن . . ترتدى ثوباً فضفاضاً من الحرير الأزرق الفاتح . .

كانت السيدة جميلة القوام . . يميل لونها إلى السمرة الحمرية . . ويزين رأسها شعر كستنائى اللون مرسل على

الخادم : نعم يا سيدى . .

وانصرف الخادم بعد أن انحنى لهم فى احترام . . وجلس المغامرون يراقبون السيدة وزميلها الدكتور «أرشد » . . كانت السيدة تتحدث فى انفعال ، وتحرِّك بديها فى عصبية ، فى حين وقف الدكتور «أرشد » ينظر إليها فى هدوء ، وقد لمعت عيناه فى نظرات فاهمة مقدَّرة . .

ونظر ا ياسر ا إلى « هالة ا نظرة خاصة فهمتها على الفور ، فقامت من مكانها وأخذت تتمشى فى أنحاء الحديقة كا لوكانت تستمتع بالحفل الساهر ، إلى أن اقتربت من مكان السيدة وزميلها فانحنت على الأرض وتظاهرت بأنها تعيد ربط حذائها ، فى حين كانت أذناها مرهفتان لساع كل كلمة تدور بينها ، وسمعت السيدة وهى تقول : إن هذا فظيع . . فظيع جدًا . . بل أفظع شىء فى العالم . .

وقال الدكتور «أرشد» في هدوه : كل ذلك لن يفيدك . يجب أن تحتفظي بهدوء أعصابك حتى يمكنك ظهرها في شكل رائع . .

ولم تكن تلك السيدة إلاّ السيدة الباكستانية زميلة رحلة لطائرة . .

لم تكن السيدة تقف وحدها . . إذكان يقف معها رجل طويل القامة ، نحيف الجسم ، أنيق الثباب ، ذو لحية سوداء مهذبة . .

وفى تلك اللحظة اقترب أحد الحدم من مكان المفامرين الثلاثة ، وكان بحمل بين يديه «صيئية» كبيرة رصت عليها أكواب المرطبات ، فاستوقفه «ياسر» وقال بعدم اكتراث وهو ينتقى أحد أكواب العصير : قل لى . . مَنْ هذه السيدة ذات الثوب الأزرق التى تقف هناك مع الرجل ذى اللحية السوداء ؟

الخادم : هذه جارتنا السيدة «فاطياً « حرم الجنرال «كاظم» مدير البوليس السابق في «إسلام أباد» وزميلها الواقف معها هو الدكتور «أرشد» الأستاذ بجامعة البنجاب . ياسر : الدكتور أرشد . باكشتاني أيضاً ؟

كسب المعركة إلى أن يصل «كاظم» من القاهرة ويتولى الأمر.

فاظيما : ولكن كيف . كيف يمكن ذلك . . إن الأمر خطير جدًّا . .

أوشله : أعتقد أنه ما زال أمامنا فسحة من الوقت لكي تفكر في الأمر بهدوء . .

وق تلك اللحظة اقتربت السيدة «سوسن» من المكان كما لوكانت تبحث عن شيء ، وما إن رأث السيدة «فاطيا» حتى قالت : أرجو المعذرة . ولكن هناك مكالمة تليفونية لك يا «فاطيا» . التليفون في مدخل الردهة . وشكرتها السيدة «فاطيا» وتركت مكانها متجهة إلى ناحية المنزل . وعادت «هاله» إلى زميليها وأخبرتهما بما سمعت . . وعلق وعادت «هائلة » إلى زميليها وأخبرتهما بما سمعت . . وعلق «هشام» قائلاً : الأمور تزداد غموضاً كلما حصلنا على معلومات جديدة .

ياسر: حقًا . . إنَّ الأمركيا تقول تمامًا . . فكل شيء يبدو غامضاً لا معنى له . . وإن كانت الأمور لا تدعو إلى

اليأس، فقد وضحت لنا بعض الحقائق

هالة : ما هى هذه الحقائق التى وضحت . . ؟

ياسر : فكّرى يا «هالة » قليلاً فى تلك الكلمات التى قالتها

السيدة «فاطيا» . . فنحن نجد أمرَيْن والجيحَيْنِ لا شك
فيها :

الأول - أن السيدة معرضة لخطر داهم . وهذا ماكانت تنكره حينا تحدثت معها في الطائرة . والأمر الثاني - أن الدكتور وأرشد وصديق مقرب لها ولزوجها ، وأنه يقف بجانبها في هذه المحتة القاسية التي تمر

وهناك أمر ثالث توصلت إليه الآن ، وهو أن هذا الخطر الذى تتعرض له السيدة «فاطيا» وتصفه بأنه أفظع شيء فى العالم ليس خطراً عاجلاً ، ويبدو هذا من قول الدكتور «أرشد» لها : إنه ما زالت أمامها فسحة من الوقت لتفكر فى الأمر.

هشام : ولكن ما هو هذا الأمر الخطير؟

ياسر: هذا ما يجب علينا أن نكتشفه. هشام: حقًا.. إن اللغز فى هذه المرة غامض جدًّا.. هالة: فى كل مرة كنا نقول ذلك.. ولكن ما نلبث حتى نتمكن من كشف هذا الغموض عنه.

ياسر : ولكنُّ عندي اقتراح أريد . . . .

ولم يكمل «ياسر» حديثه . . وبرقت عيناه وهو ينظر نحو ركن الحديقة البعيدة ، الذى يقود إلى الناحية الخلفية للمنزل . .

وتبع «هشام» و «هالة» نظراته . وهناك كانت السيدة «فاطيا» بثويها الأزرق تقف مستندة إلى جذع أحد الأشجار . . وهي تفرك يديها في حالة عصبية . . ثم تحركت فجأة ومضت نحو الممر الذي يقود إلى الحديقة الخلفية للمنزل ، واختفت بداخله . .

وأسرع المغامرون الثلاثة نحو المكان الذى اختفت عنده السيدة . . وفى أول الممر أوقف «ياسر» زميليه بيده وهو يقول : انظرا !

وأرسل اهشام واهالة برصرهما إلى حيث أشار . . كانت السيدة تصعد سلّماً حديديًّا حلزونيًّا خارج الحائط يقود إلى سطح المنزل ، ويبدو أنه مخصص أصلا لاستمال الخدم . كان السلم ضيقاً . . ولكن السيدة كانت ترقاه في عزم وتصميم ويسرعة ، بالرغم من ملابسها الطويلة التي تعوق حركتها . . ويبدو عليها التصميم على أمر تريد أن تنتهى منه بسرعة . .

وهمس «ياسر» قائلاً : . هيا بنا . . يجب أن نرى ماذا تريد هذه السيدة أن تفعل فوق سطح المنزل . .

كانت أنغام الموسيق وضحكات المدعوين لا تزال تنبعث من الحديقة ولكن صداها في آذان المغامرين كان يتضاءل كلما صعدوا درجات السلم ، إلى أن وصلوا لنهايته ، وأخيراً قال الياسر، في صوت هامس : تقدما في هدوه . . يجب الأنفث نظرها إلينا . .

وتمهل «ياسر» قليلاً . . وأرهف السمع برهة ، ونظر حوله ثم وثب إلى السطح .

### عودة إلى الحديقة

وثب أياسر ، نحو السيدة في الوقت المناسب . . على حين جمد «هشام» و ١ هالة ١ في مكانها وهما على السيدة ، وسمعاها ترسل صيحة خافتة ، ثم أبصرا بها يشتبكان ف عراك سريع ،



وسمعا صوت سقوط المسدس على الأرض. .

وعندما أفاقا من دهشتهما وحاولا مساعدة «ياسر» ونجدته شعرا بالسيدة تصطدم بهما وهي تنفلت هاربة عائدة إلى السلم

وتعلقت « هالة » بثوب السيدة « فاطها » في محاولة منها لمنعها من الوصول إلى السلم . . وصاحت السيدة بصوت ولكنه لم يخطُ سوى ثلاث خطوات ، ثم همس في دهشة : انظرا !

كانت السيدة ٥ فاطما ٥ تقف في وسط السطح وهي تنظر إلى السماء وظهرها للمغامرين الثلاثة . . ومدت السيدة يدها إلى حقيبتها وأخرجت منها شيئاً رفعته إلى رأسها .

ولمح «ياسر» ذلك الشيء يلمع . . وجمدت الدماء في عروقه حينا عرف هذا الشيء..

كانت السيدة « فاطها » تحمل في يدها مسدساً . . وكانت - على ما يبدو - تريد أن تطلق النار على رأسها . .





متهدج: دعینی . . اترکی ثوبی . . دعینی أذهب . . ولکن «هاله» تمسکت أکثر بالئوب . . وسمعت صوت «باسر» وهو یقول : دعیها یا «هاله» . . اترکیها تذهب إلی حیث ترید . .

وعندئذ تخلت «هالة» عن الثوب ومرقت السيدة كالسهم، وأخذت تهبط السلم في سرعة. .

وقال «ياسر» لزميليه فى صوت حاسم: هيا بنا.. وشرع المغامرون الثلاثة يهبطون السلم فى بطء وسكون، وعادوا مرة أخرى إلى الحديقة.. ومد «ياسر» يده إلى جيبه وأخرج مسدساً دقيق الحجم، وراح يفحصه فى عناية، على حين تساءل «هشام» فى دهشة: أهذا مسدسها ؟

یاسر: نعم.. أرأیت ماذا كانت تحاول أن تفعل ؟

هالة: أظن أنها كانت ترید أن تتخلص من حیانها !

یاسر: نعم.. هذا ما كانت تریده بالفعل.. ولكن
لاذا .. ؟ ولماذا فوق سطح المنزل ولیس فی مكان آخر.. ؟

هالة: لابد أنها لجأت إلى سطح المنزل حتى تكون بعیدة

عن الأنظار لكى لا يتدخل أحد ويفسد عليها محاولتها ؟ ياسر : يبدو أن الأمركذلك . . ولكن لماذاكانت تريد ذلك ؟

هشام : قد تكون المكالمة التليفونية التى ردت عليها هى السبب ولكن . . مِمْ كانت تلك المكالمة ؟ . .

ياسر : لابد أنها من المجرمين الذين يطاردونها . . من عصابة الدائرة الحمراء . .

هشام : ولكن معالجة المشاكل بهذا الأسلوب جُبن ، وهروب من مقابلة الأمور بشجاعة . .

هالة : أنا أعتقد أن ما أقدمت عليه هذه السيدة شيء لا يلجأ إليه إلا الإنسان المشلول التفكير، والعاجز الذي لا يجد القوة على مواجهة مشاكله والتغلب عليها . . وغير المؤمن بالله . .

ياسر : هذا جميل . ولكن لماذا حاولت السيدة «فاطيا» ذلك . . هذا ما يجب علينا أن نعرفه . . وأن نصل إليه فوراً ، قبل أن تتحول المسألة إلى مأساة . وكفَّ «ياسر»

عن الحديث فجأة ، ونظر إلى «هشام» و «هالة » محذراً ، بعد أن دس المسدس في جيبه ، والتفتت « هالة » خلفها لترى ماذا جعل «ياسر» يتوقف عن الحديث ، وراّت ذلك الرجل . . ذا اللحية السوداء ، الدكتور «أرشد» الأستاذ بجامعة البنجاب . .

كان الرجل يقف قريباً جدًّا منهم . . ويبدو من وقفته أنه كان في هذا المكان منذ وقت طويل . . وأنه سمع كل الحديث الذي دار بينهم . .

ووقف الدكتور «أرشد» فى مكانه لحظة . . وراح ينقل بصره بين المغامرين الثلاثة واحداً واحداً فى صمت . .

وأخيراً قال وعيناه تلمعان ببريق الانفعال : من هذا الذي حاول التخلص من حياته ؟

یاسر : إذن فأنت كنت تتصنت على ما نقول ؟ أرشد : نعم . . لقد كان ذلك خارجاً عن إرادتى . . فقد كنت أقف هنا وأنتم تتحدثون ، وسمعت كل شيء مُرْغَماً . .

ياسر : حسناً وماذا تريد الآن ؟

أرشد : أريد أن أعرف تلك السيدة التي تتحدثون عنها . . أهي السيدة «فاطيا» ؟ . . لقد سمعت اسمها يتردد بينكم . .

ياسر: أنت تتكلم العربية بطلاقة .. فأين تعلّمتها ؟ ! أرشد : حسناً . لقد تعلمت في القاهرة ، وأتحمت دراساتي العليا هناك . . ولكن لم تجبني عن سؤالي ! ! ياسر : إذن فالأمر كذلك . . نعم السيدة «فاطيا» هي التي كنا نتحدث عنها !

فهنف الرجل وهو يقبض أصابعه ويبسطها في حركة عصبية : هل حاولت ذلك حقًا ؟ . . المجرمون . .

قال ذلك فى صوت أجش ، وهو يحملق فى وجه « ياسر » مثل المجنون فأجاب « ياسر » : نعم . . إنها كانت مجرد محاولة منها . . وكادت تنجح فى ذلك لولا تدخلنا . . ألديك فكرة عن السبب الذى دفعها إلى ذلك ؟ !

وأفاق الرجل من عصبيته قليلاً . . واكتشف أن «ياسر»

يريد أن يحصل منه على بعض أسرار السيدة «فاطيا » فنظر إليه بخبث وقال : أنا . . . أنا لا أعلم شيئاً عمّا تقول . .

ثم تركهم وانفلت عائداً إلى داخل المنزل ببحث عن السيدة «فاطعا»..

وفى تلك اللحظة اقترب رجل طويل القامة ، حادً النظرات من المغامرين الثلاثة وهو يقول فى صوت رنان : هل حدث شيء أيها السادة ؟!

ولكنَّ أحداً منهم لم يجبه عن سؤاله . . فاقترب الرجل أكثر وقال بصوته الرنان دون أن ينظر وراءه :

- يجب أن أقول لكم شيئاً.. إن الأستاذ «طاهر» صديق عزيز جدًّا على ولذا أحب أن أنبهكم إلى الخطر المحيط بكم .. إن ما تفعلونه خطير .. وخطير جدًّا .. ومن تتدخلون فى أمورهم لا يمكن أن يتركوا لكم الفرصة لذلك ، لذا أنصحكم بأن تنسوا كل شيء عاحدث ، وعما رأيتموه ..

قال «ياسر» في غضب وحِدَّة : ولكن . . من أنت

يا سيدى حتى تتكلم معنا بهذه الطريقة ؟!

فوضع الرجل يده فى جيبه . وأخرج بطاقة قدمها إلى السراه وهو يقول أنا الميجور «رائد نديم» من ضباط الشرطة باكستان ، ويهمنى فى المقام الأول أن أحافظ عليكم ، فأنا أعلم من الأستاذ ه طاهر « أنكم من المغامرين الأبطال ، ولكن الوضع هنا يختلف عن القاهرة . . فالمجرمون هنا على درجة كبيرة من الخطورة ، ولا يتورعون عن عمل أى شى ا

ياممر : حسناً يا سيدى . . سنضع نصيحتك موضع الاعتبار . . والآن نرجو المعذرة !

ثم نظر إلى ٥ هشام » و « هالة » واستطرد يقول : أرى أن موعد العشاء قد حان . . فهيا بنا ننضم إلى المدعوين . . وعندما تحول المغامرون ناحية المنزل شاهدوا رجلاً يقف تحت إحدى الأشجار يلقى عليهم نظرات حادة . .

وتظاهر «ياسر» بأنه لم يلاحظ شيئاً . . ولكنه كان قد لاحظ كل شيء . . بل تعرَّف على الرجل . . ولم يكن سوى

ذلك الإيطالي الذي كان يجلس بجوار السيدة «فاطيا» في الطائرة . والذي شاهدوه بعد ذلك يطاردها بسيارته في طريق المطار.

واقترب المغامرون الثلاثة من ردهة المنزل، وهناك شاهدوا السيدة «فاطيا» وهي تنتحى جانباً بالسيدة «سوسن» ويبدو أنها كانت تستأذن منها في مغادرة الحفل والعودة إلى منزلها.

وبالفعل استدارت السيدة «فاطيا» وحيَّت بعض المدعوين واتجهت نحو باب الحزوج في طريقها إلى منزلها المجاور لمنزل الأستاذ «طاهر» حيث يوجد المغامرون.

ومضت عدة دقائق فى صمت . . ثم نظر «ياسر» إلى زميليه وقال هامساً : حسناً . . سوف أترككما الآن قليلاً . . فلدى مهمة يجب أن أقوم بها . . وحتى أعود يجب ألا يغيب ذلك الرجل الإيطالي عن أنظاركها . . وأن تحاولا معرفة كيف حضر إلى الحفل . . ومَن دعاه . . وأى معلومات أخرى يكنكم جمعها عنه . .

وتساءلت همالة ، في قلق : ولكن . إلى أبن صراع الجبابرة ! F - - - i

ولم يجبها «ياسر» على الفور . . ولكنه نظر إلى المنزل كانت الساعة المعلقة في الجاور نظرة غامضة وقال في صوت خافت : هل نسيت بهو الطابق الأرضى تدق يا « هالة » أن السيدة « فاطها » قد تركت مسلسها معي . : دقاتها منذرة بحلول منتصف وأننى يجب أن أعيده إليها الآن وفوراً ؟ . . الليل . . وهمست هالة

> هشام : إذن أنت تنوى أن تتخذ من المسلس حجا

ياسر: نعم . . وأرجو أن أستطيع خلال تلك المقابلة أنا ﴿ وَإِسْرِهِ . . أحصل منها على المعلومات التي تكشف الغموض عن هذا ورفع «هشام» عينيه

هالة : حسناً . . ولكن لا تتأخر علينا كثيراً . . فالحفا تأخر «ياسر» ؟ ! ترى هل حدث له مكروه ؟ على وشك الانتهاء . .

ياسر : نصف ساعة على الأكثر..

وانطلق «ياسر» في طريقه لمقابلة السيدة «فاطيا». ﴿ زَيَارَتُهُ حَتَّى الآنَ . . ولكنه لم يعد بعد نصف ساعة كما قال . .





إليها ولم يتكلم . . فقد كان السؤال نفسه يجول في رأسه : لماذا

لقد قال إنه سيعود بعد نصف ساعة . . وها هي ذي نصف الساعة قد اكتملت وأصبحت ساعتين ولم يعد من

كانت الحفلة الساهرة قد قاربت على الانتهاء . . وابتدأ

المدعوون ينصرفون واحداً بعد الآخر ، ولم يبق إلا بعض الصفوة من أصدقاء الأستاذ «طاهر» الذي انتقل بهم إلى غرفة الصالون في الجناح الشرق من المنزل ، في حين شرع الحندم في إعادة الجديقة إلى ماكانت عليه ، ورُفِعَت المقاعد والموائد التي كانت تنتشر في أنحائها وأُطفِئت الأضواء الباهرة التي نرسلها تلك الثريّات المعلقة هنا وهناك بين الأشجار الباسقة . .

ولم يلفت غياب «ياسر» نظر السيدة «سوسن» فقد ظنت أنه قد صعد إلى مخدعه للنوم مبكرًا بعد تعب الرحلة الشاقة التي قام بها اليوم . . ولم يجد «هشام» و «هالة « بُدًا من الصعود إلى الجناح المخصص لهما وهما يعلمان أنه ينبغي عليها أن يظلا متيقظين يترقبان عودة «ياسر» من تلك الزيارة الغريبة التي يقوم بها .

وماكان المغامران يحفلان بقلة النوم أوكثرته ، فقد مرت عليهما ليال سابقة لم يتيسر لهما فيها النوم ولو لبضع دقائق قصيرة . . على أنهما في تلك اللحظة بالذات كانا يتمنيان أن

بعود «ياسر» من مهمته أولا ، ثم بعد ذلك لا مانع لديهما من أن يظلا مستيقظين طيلة يومين كاملين.

وما إن وصل بهما الفكر إلى هذا الحد حتى قُتح باب غرفة النوم . . ودخل «ياسر» وأغلقه خلفه ، ثم استند عليه بظهره ، ووقف يلتقط أنفاسه .

ولكل إنسان لحظة يبدو فيها غاية فى السعادة وصفاء الذهن . . وهذه اللحظة كانت على ما يبدو من أجمل لحظات «ياسر» على الإطلاق . .

كان واقفاً على الباب مستنداً إليه بظهره ، وقد تألقت عيناه ببريق الفهم والوضوح . .

فقالت « هالله » متسائلة : أين كنث . . ؟ لقد كنا في قلق شديد عليك .

وابسم «ياسر» قائلاً: المغامر الذكى حينا تتاح له الفرصة فلابد أن يسارع باغتنامها ، وقد وجدت الظروف مناسبة أمامى لكى أحصل من السيدة «فاطيا » على المعلومات الني أريدها فلم أتردد في ذلك ، ولم أستطع أن أدّع الفرصة

أى حال . .

فند عشر سنوات كان الجنرال (اللواء) «كاظم» زوج السيدة «فاطيا» ما زال بالخدمة ولم يخرج إلى المعاش بعد. . م وكان يرتبة كولوئيل وهي رثبة العقيد عندنا في مصر . . وكان بشغل منصب رئيس مكتب مكافحة النهريب بوزارة

وفى تلك الأيام رُوَّعت باكستان بسلسلة من جرائم التهريب . . كانت تقوم بها إحدى العصابات الحنطرة التي كانت تطلق على نفسها اسم «عصابة الدائرة الحمراء» . .

الداخلية الباكستانية . .

وقد تصدى الجنرال «كاظم » لهذه العصابة بحكم وظيفته كمسئول عن جرائم التهريب . . وبحكم وطنيته كباكستانى غيور على مصلحة وطنه وسلامة مواطنيه . .

وقد استطاع الجنرال «كاظم» أن يقضى على تلك العصابة قضاء مبرماً بعد صراع مرير..

وقد نجح في ذلك تماماً . . ولكن بعد أن استخدم في هذا الصراع كل أنواع القسوة والعنف . . فقد كان شرطيًّا تفلت من يدى . .

وأسرع «هشام» وقدم إليه مقعداً وهو يقول : حسناً . . اجلس والتقط أنفاسك ثم حدثنا بكل شيء .

وجلس «ياسر» فى استرخاء . . والتف حوله «هشام» و «هالة» ، وهما آذان صاغية لسماع ما سوف يقصه عليهما من أحداث وأحداث . .

وأخيراً بدأ «ياسر» الحديث قائلاً : الحق أنني لست أدرى من أين أبدأ ؟ . . وتلك هي المشكلة . . ولكنني سأحاول بقدر الإمكان أن أنقل لكما ما حصلت عليه من معلومات عن هذا اللغز الغامض. . وحينما توجهت لمقابلة السيدة « فاطيا » لكي أعيد إليها مسدسها . . كانت في حالة نفسية سيئة . . لدرجة أنها لم تستطع التماسك أمامي . وانهارت تبكي وتنتحب . . وقد بذلْتُ كلُّ ما في وسعى كم أسرى عنها . . وأخذتُ ألح عليها أن تقص علىٌ ما يؤلمها . . لعلى أستطيع مساعدتها . . وأخيرًا – وبعد عدة محاولات تحدثت السيدة وقصت حكايتها . . وهي حكاية مثيرة ع

جادًا ، ووطنيًّا غيوراً . . لا يتورع عن عمل أى شىء فى سبيل تحقيق الأمن والسلام والعدالة .

وتم إيداع أفراد العصابة في السجن لقضاء مدة عقوبتهم . .

وكان من بين الدين دخلوا السجن رئيس العصابة نفسه ، ويدعى «كاسبار» ، وقد أقسم فى المحكمة أنه سوف ينتقم من الجنرال «كاظم» انتقاماً رهيباً بعد خروجه من السجن ، وأنه لن يهدأ حتى يثأر لزملائه المجرمين الدين قُتلوا خلال مطاردة الشرطة لهم ، والذين كان من بينهم شقيقه وساعده الأيمن ..

وبالطبع لم يهتم الجنرال اكاظم البهدا التهديد . . فكثيراً ما يحدث مثل ذلك من المجرمين في أثناء القبض عليهم . . ولكن في العادة تكون المدة التي يقضونها بين جدران السجون كفيلة بأن ينسوا كل شيء عن هذا التهديد حينا يُفرج عنهم . .

ومرت الأيام . . وخرج وكاسباره من السجن ، وأعاد

تشكيل عصابته من جديد . . وبدأ يعدّ العدة لتنفيذ قسمه بالثأر لرجاله وشقيقه ، والانتقام لهم من الجنرال «كاظم » ، الذي كان قد أُحيل إلى المعاش منذ عامين ، بعد أن وصل في النرق إلى منصب مدير البوليس في «إسلام أباد» . .

وتعرض الجنرال «كاظم» لوقوع أربع اعتداءات متالية على حياته ، مما دفعه إلى اللجوء إلى الشرطة لطلب حيايته من نلك العصابة الخطيرة . . ولسابق خبرته بأعمال الشرطة فقد كان يعلم أنَّ هناك بعض الوقت سوف يمر قبل أن تتمكن الشرطة من إحكام قبضتها على هذه العصابة . . وخلال هذه الفترة خشى أن يقع اعتداء جديد عليه . . فقرر أن يصحب الفترة خشى أن يقع اعتداء جديد عليه . . فقرر أن يصحب زوجته في رحلة إلى خارج البلاد ليكون بعيداً عن أيدى العصابة إلى أن تتمكن الشرطة من الإيقاع بهم والقبض عليه . .

وقد سافر برفقة زوجته السيدة «فاطيا» إلى القاهرة منذ أسبوعين ، عاشها هناك في هدوء وأمن إلى أن قررت السيدة «فاطيا» أن تعـود إلى «إسلام أباد» لتصحب ابنتها

«عائشة» التي تبلغ العاشرة من عمرها ، والتي تعيش في إحدى المدارس الداخلية «بكراتشي» وتعود بها لتكون معها في القاهرة طوال فترة الإجازة الصيفية . .

وقد تتبعت العصابة أثر الجنرال «كاظم» إلى القاهرة . . وتتبعت زوجته في رحلة الطائرة . . وتمكنت من أن تدس لها بطاقة الدائرة الحمراء في الكتاب . . وقد عرفنا نحن أن الذي قام بوضع البطاقة في الكتاب لم يكن سوى ذلك الشاب الإيطالي الذي كان يجلس بجوارها في الطائرة . .

هالة : كل هذا جميل . . ولكن لماذا حاولت السيدة « فاطها » أن تتخلّص من حياتها ؟

ياسر : سأقول لك لماذا ولكن استمعى إلى القصة حتى آخرها . .

فحينا وصلت السيدة إلى منزلها المجاور لنا اتصلت بها العصابة تليفونيًّا وأبلغتها أنها ستقوم بخطف ابنتها «عائشة» من المدرسة التي تقيم بها إن لم يعد الجنزال «كاظم» إلى «إسلام أباد» على أول طائرة في الصباح الباكر..

واتصلت السيدة «فاطيا » بالأستاذ » عبد الرحمن » شقيق الجنرال «كاظم » الذى حضر على الفور ، وقصت عليه ما حدث ، وهو المشهد الذى رأيناه من نافذة الغرفة ، وقد خرج الأستاذ «عبد الرحمن» مسرعاً ليلحق بأول طائرة مسافرة إلى «كراتشى» حتى يقوم بتسلّم «عائشة» من المدرسة وترحيلها إلى القاهرة بسرعة قبل أن تصل إليها أيدى رجال عصابة الدائرة الحمراء . .

وف الحفل الساهر وصلت مكالمة تليفونية للسيدة دفاطيا » ولم تكن تلك المكالمة إلا من الأستاذ «عبد الرحمن » الذي أبلغها أنه وصل إلى «كراتشي» ولكنه وصل متأخراً بعد أن تمكنت العصابة بالفعل من خطف «عائشة» من المدرسة قبل وصوله بقليل.

وقد كان من نتيجة ذلك أن أصيبت السيدة « فاطيا » جالة من الذعر والهلع ، والحوف على ابنتها وزوجها ، وأدى ذلك إلى إصابتها بنوبة عصبية شديدة . . وضاقت الدنيا في عينها . . فها هو ذا زوجها يتعرض للموت بأيدى عصابة من المجرمين وها هي ذي ابنتها الوحيدة تقع أيضاً تحت رحمتهم . ودفعها هذا الأمر إلى الباس من الحياة ، ففقدت القدرة على التفكير وحاولت ارتكاب حاقتها ، إلى أن ساقنا العناية الإلهية لكي تمنعها في الوقت المناسب . .

هشام : حقًّا . . إن السيدة « فاطيا » تمر بمأساة غريبا

هالة: ليس هذا وقت الحزن والأسف. يجب النفعل شيئاً يرد الابتسامة إليها، والأمان إلى ابنة اعائشة».

ياسر: معك حق يا «هالة».. فالأمور الآن أصبحنا واضحة.. ولا بأس من التدخل في هذه المأساة ومساعة الشرطة في القبض على تلك العصابة الرهيبة..

هشام : حسناً . . ولكن من أين نبدأ ؟

ياسر: الأمر بسيط . . فقد تلقت السيدة « فاطيا » مكا تلفونية من العصابة بعد عودتها تحدد فيها موعداً لمقابلتها ، منطقة تسمى حدائق وشكارباريا » في شال مد

«إسلام أباد» غداً في الساعة الحادية عشرة لكي تقابل أحد رجال العصابة ليتفاهم معها على شروط الإفراج عن ابنتها . . وبالطبع سنكون هناك في الموعد المحدد . . ويكون رجل العصابة الذي سيحضر المقابلة هو الجيط الذي يقودنا إلى بقية رجال العصابة . .

هالة : ولماذا حدائق «شكارباريا» بالذات؟ إ ياسر : تقول السيدة «فاطيا» إن تلك المنطقة مزدحمة ، يسهل فيها الاختفاء والهرب إذا ما حاولت الشرطة التدخل في الأمر ، وسنستغل نحن جهل رجال العصابة بنا وعدم معرفتهم السابقة لنا ونكون على مقربة من السيدة «فاطيا» ، ولتدخل في الأمر إذا دعت الظروف ... وقد اتفقت مع السيدة على هذه الحنطة .. ولكن ماذا فعلتم مع الشاب الإيطالي بعد ذهابي خلف السيدة «فاطيا» ؟ . .

هشام: لا شيء . . حينها عدناكان قد اختفى كها لوكان قد تبخر فى الهواء . . وحاولنا البحث عنه بلا جدوى . . ياسر : حسناً . . هذا لا يهم الآن . . وغداً نحصل على

### لقاء في شكار باريا

شكار باريا الله على الطريق الصاعد في بطن الجبل عند التطقة التي أقيم فيها سد (روال بندي) ، وهي مكان ساحر خلاب ، أشبه ما يكون بمعرض دائم الخائل الحميلة ، بندرج

بعضها وراء بعض من حافة الجبل حتى قمة الهضبة . ويوجد بها الكثير من الأشجار من جميع الأنواع ، وقد اشتبكت غصونها فى أشكال هندسية بديعة ، مؤلفة فيها بينها منظراً من أروع المناظر على الإطلاق .

فالجبل في تلك المنطقة يرتفع على مدى البصرحتى يخترق السحاب: وهناك على مقربة من القمة تنتشر شجيرات

## ما تريد بإذن الله . .

هشام : إذن فغداً سيكون يوماً رهيباً !

هالة : وماذا فى ذلك ؟ . . نحن لا يهمتا . . فقد خضنا مغامرات رهيبة من قبل وبلا فخركتب لنا النجاح فى كل هذه المغامرات . .

ياسر: في الحقيقة أن غداً ليس يوماً رهيباً فقط ، وإنما هو يومُ عمل حافل بالحرص أيضاً ، وأى خطأ منا معناه الموت لأشخاص أبرياء . .

ونظر «ياسر» إلى «هشام» و «هالة» ومن النظرة الني ما يكون بمعرض دائم رآها في عيونهها . أدرك إلى أى مدى أصبح هذاذ للخائل الجميلة ، يندرج الصديقان يجبان المغامرات والألغاز . .



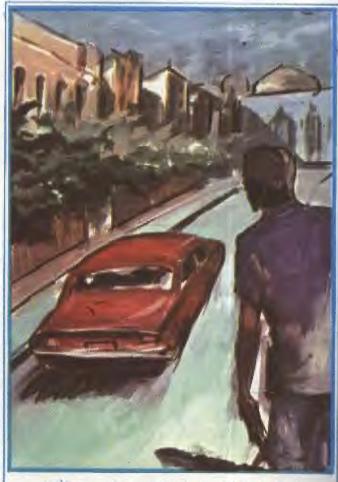

ف تلك اللحظة تحرك رجل طويل القامة من خلف بحدى الأشجار . .

العَوْسَج ، ثم تتصل بها المدرجات الجبلية هابطة نحو السَّفْح ، وقد زُرعت بأنواع مختلفة من الأزهار ذات الألوان المتعددة البهيجة ، في وسط مساحات واسعة من الحشائش الخضراء التي تحيل المنظر إلى حديقة خضراء مزهرة .

وأخذ المغامرون الثلاثة يسيرون بهدوء فوق الأعشاب الني تغطى الأرض المنبسطة أمامهم ، ويتظاهرون بأنهم يقضون وقتاً جميلاً ، ويملئون صدورهم من الهواء العليل ، وهم في حقيقة الأمر كانوا لا يبتعدون كثيراً عن تلك الخميلة التي جلست تحتها السيدة «فاطها» في انتظار رجل العصابة . . وعبونهم معلقة عليها حتى لا تغيب عن أنظارهم . .

وراحت «هالة» تضرب الأعشاب بقدمها وهي تقول ا إنه لمكان ساحر تلك الحديقة . .

هشام : ومناسب تماماً للقاء بين العصابة وضحيتها ..
ولم يعلق «ياسر» على الحديث ، فقد كان في شغل شاغل بمراقبة السيدة «فاطيا» وكل من يقترب من المكان الذي تجلس فيه . كان الأستاذ «طاهر» وزوجته السيدة «سوسن» كد اعتذرا في الصياح عن مصاحبة المغامرين في تلك الرحلة المفاجئة التي قرروا القيام بها إلى حدائق «شكار باريا» وذلك لأنهما مرتبطان بدعوة على الغداء فى وزارة الخارجية الباكستانية ، ولكن الأستاذ «طاهر» أمر سائقه المصرى الأسطى «هاشم» بمصاحبتهم إلى الحداثق ، والبقاء معهم إلى أن تنتهى رحلتهم ، والعودة بهم إلى المنزل . . وقد كان هذا ما يريده المغامرون ، فهم يودون أن يكونوا وحدهم في هذه المهمة حتى لا يشك فيهم أحد. . وهكذا وصل المغامرون الثلاثة إلى حداثق «شكار باريا» في الوقت نفسه الذي وصلت فيه السيدة « فاطها » . . وقد أسرع « ياسر » إليها واتفق معها على ترتيبات الخطة ، وكيف يمكنها إخطارهم بوصول رجل العصابة ، وكيف يمكنها أيضاً أن تطلب منهم النجدة إذا لزم الأمر . .

وكانت الساعة قد شارفت على الحادية عشرة ، وحتى هذه اللحظة لم يكن هناك ما يدل على أنَّ أحداً يحاول

الاتصال بالسيدة «فاطيا» التي كانت تجلس على أريكة خشبية أسفل الحميلة تطالع في كتاب بين يديها ، ومضت نصف ساعة أخرى ولم يجد في الأمر جديد .

ورأى المغامرون الثلاثة السيدة «فاطيا» وهى تخلع الشال المزخرف عن رأسها ثم تعيد ربطه مرة أخرى ، وكانت هذه الحركة هى المتفق عليها لإخطارهم بأن رجل العصابة قد وصل .

ونظر المغامرون إلى حيث تجلس السيدة . . لم يكن هناك ما يريب . . فقد كانت السيدة تجلس فى مكانها كيا هى منذ ساعة . . ولا يوجد على مقربة منها أحد . . وكان هناك أحد على النظافة يقوم بجمع أوراق الأشجار التى سقطت على الأرض ويضعها فى جوال بجمله فوق كتفه . .

وتساءل « هشام» في دهشة : كيف قامت السيدة بفك الشال ولم تتصل بها العصابة بعد ؟ !

ياسر : لعلها قد نسيت وفعلت ذلك بحكم العادة ولكن . . يا لى من غبى . . انظر ! !

ونظر «هشام» و «هالة » إلى حيث تجلس السيدة . . ولم يكن هناك جديد فى الأمر . . فقالت «هالة » فى حيرة : ماذا هناك ؟ . .

ياسر : انظر إلى السيدة « فاطها » . .

هالة : لقد نظرنا ولم نجد شيئاً . .

ياسر: عامل النظافة 1.

هشام : ماذا به ؟

ياسر : هو رجل العصابة المنتظر . .

هالة : وكيف عرفت ذلك ؟

ياسر: لقد كنت مثلكما أظن أنه لا يوجد في الأمر ما يريب . . ولكن انظرا إلى السيدة « فاطيا » تجدانها تحرك شفتيها وتتكلم بدون أن تنظر ناحيته ، ولابد أن هذه تعليات الرجل إليها . .

هالة : حقًا . إنها تتكلم . إذن فعامل النظافة هو رجل العصابة !

ياصر : نعم . . أو بمعنى أصح : إن رجلاً من العصابة

تنكر فى زى عامل نظافة حتى يقترب من السيدة « فابطيا » . . وينقل إليها تعليات «كاسبار» وهو آمن على نفسه من تدخل الشرطة . .

هشام: إن ما نراه الآن يدل على أن هذه العصابة تدبر عملياتها في دقة وإتقان وذكاء. فن يشك في عامل من عال النظافة يجمع القامة في الحديقة ؟ ولابد أنه أمرها ألا تنظر إليه وهي تتحدث معه ، ولولا الإشارة التي اتفقنا معها عليها لما شعرنا بأن هناك ما يريب .

ياسر: هيا يا «هالة » . . جاء دورك الآن . . اذهبي إلى حيث تجلس السيدة «فاطيا » . . وحاول أن تسمعي ما يدور بينها من حديث . .

ومرت « هالة » من بين الأشجار فى الطريق المنحدر نحو المكان الذى تجلس فيه السيدة إلى أن أصبحت على مقربة منها ولكنها لم تكد تصل حتى كان الرجل قد غادر المكان مبتعداً فى حين كانت السيدة « فاطيا » تجمع حاجاتها استعداداً لمصاحبته إلى مكان ما . .

وتظاهرت السيدة « فاطيا » بأنها تبحث في حقيبتها عن شيء ما ثم أخرجت مرآة صغيرة منها ، وأخذت تنظر فيها وتعدل من وضع الشال على رأسها ، ثم أعادت المرآة إلى الحقيبة ثم أدارت ظهرها للرجل وأخرجت شيئاً لم تتبينه « هالة » أول الأمر . .

وأخذت تبحث فى الحفية عن شىء ما ، ثم استدارت مرة أخرى ونظرت إلى الرجل وهزت رأسها وهمت بالسير خلفه . .

وحينا أعطاها الرجل ظهره وسار تحركت السيدة «فاطيا « ف طريقها لمصاحبته . وألقت على «هالة» نظرة ذات معنى . . ثم أسقطت من يدها علبة ثقاب صغيرة .

ثم اتخذت طريقها في أثر الرجل. .

وانضم «ياسر» و «هشام» إلى «هالة» بعد أن ابتعدت السيدة ورجل العصابة بمسافة كافية ، وأخبرتهما «هالة» بما حدث ، واتحنى «ياسر» على الأرض والتقط علبة الثقاب ، وأخذ يفحصها بدقة .

كانت علبة عادية جدًّا من الورق . . من ذلك النوع اللذي يحتوى في العادة على عشرين عوداً من أعواد الثقاب ، ولم يكن بها في تلك اللحظة سوى ثلاثة أعواد فقط . . كان الفلاف الخارجي للعلبة عبارة عن منظر سياحي لإحدى المناطق الجبلية في «باكستان» أما بداخل الغلاف فقد كان

هناك بعض الكلمات التي تدعو السائحين إلى زيارة هذه المنطقة . . ولكن أسفل هذه الكلمات وف المساحة الخالية وجد

ولكن السفل هذه الكماك ولى المساح الحالية وجمه الماسر» ما يبحث عنه . . كانت العبارة مكتوبة على عجل وبخط مرتبك باللغة الإنجليزية . .

وأغلب الظن أن السيدة «فاطبا» قد كتبتها حينا كانت تتظاهر بأنها تتأكد من زينتها في المرآة . .

كانت العبارة تتكون من كلمتين فقط:

۱۱ مرحباً . . میری ۱۱

ولم يفهم «ياسر» من ذلك شيئاً محدداً بالذات.. وأمسكت «هالة» بالعلبة وأخذت تحاول أن تفك رموز

تلك الرسالة الغامضة . .

أما «هشام» فقد نظر إلى المغامرين وعلى شفتيه ابتسامة الفوز وهويقول : حينا تقرءون شيئاً بعد ذلك يجب أن تكون قراءتكم له بتأن وإتقان . .

ياسر: هل هذا وقت المداعبة ؟ . . أفصح عما تريد قوله . .

هشام : حسناً . ولكن يجب أن تفخروا بى لأننى عضو فى المغامرين الثلاثة . .

هالة : هل فهمت شيئاً؟.. أسرع وقل لنا ماذا فهمت ؟

هشام : هل تذكران تلك الكتب التي اشتريناها عن باكستان قبل قيامنا بتلك الرحلة ؟ !

ياسر: نغم . . لماذا ؟

هشام: لقد كان أحدها يتحدث عن المناطق السياحية ف باكستان . . وأذكر أن أهم هذه المناطق كان عبارة عن قربة جبلية على أعلى قمة في باكستان ، وأن هذه القرية تسمى ياسر : صحيح جدًّا , وهذا ماكنت أفكر فيه بالفعل . .

هشام : وماذا سنفعل الآن ؟

یاسر : سندهب إلی قریة «میری» بالطبع . . هل لدیك اقتراح آخر؟

هشام : کلا . . هیا بنا . .

وانطلق المغامرون الثلاثة نحو السيارة في طريقهم إلى المعرى الله وفي تلك اللحظة تحرك رجل طويل القامة من خلف إحدى الأشجار على مقربة من المكان الذي كان يقف فيه المغامرون ووقف الرجل فجأة . . ونظر حوله . . ثم مد يده في جينه وأخرج منديلاً حريريًّا أخذ يجفف به عرقه ، ثم دار على عقبيه ووقف مرة أخرى . . ونظر إلى رجل يجلس على أحد المقاعد بعيداً عنه بمسافة عشرين متراً ، ثم هز رأسه في إيماءة خفيفة ماكاد الرجل يراها حتى قام من مكانه على الفور واتخذ طريقه خلف المغامرين الثلاثة .

(ميرى) ولابد أنها هي التي تقصدها السيدة «فاطيا » في رسالتها .

ياسر: حسناً . أذكر ذلك بالفعل . ولابد أن

ما تقوله صحيح ..

هالة : ولكن ما معنى كلمة مرحباً ؟!

هذاه : أذا أذا الله أحد الأماك: ، أه أحد المتاحد

هشام : أظن أنها اسم أحد الأماكن ، أو أحد المتاجر هناك ، أو ملهي من الملاهي . .

یاسر : إذن فالسیدة فی طریقها إلی قریة «میری» الآن , هشام : أظن ذلك . .

هالة: حسناً . لقد فهمت كل شيء . . إن رجل العصابة أخبر السيدة «فاطيا» بضرورة ذهابها إلى قرية «ميرى» لسبب هام . قد يكون رؤية ابنتها . أو مقابلة «كاسبار» زعيم العصابة . وواضح أن هذا اللقاء سيتم في مكان يدعى «مرحباً» . ويبدو من اسمه أنه لابد أن يكون فندقاً . أو مطعماً . . أو مقهى . . أليس ذلك استنتاجاً صحيحاً ؟ 1

السيدة فاطيأ

ف السيارة المنطلقة إلى قرية (ميرى) أخذ اياسرا يستعيد ف ذهنه تلك الأحداث التي مرت عليه منذ أن لمست قدمه أرض الكستان.

كان الأسطى «هاشم» يقود السيارة بسرعة هادثة ،

فقد كان الطريق الصاعد فى الجبل من تلك الطرق الضيقة المتعرجة الملتوية الوعرة فى أغلب أجزائها ، بل فى كثير من الأحيان تصبح مرعبة للغاية ، وخاصة حينا يضطر السائق إلى الالتفاف حول هاوية عميقة لا يبدو لها قرار لكى يعتدل مرة أخرى فى طريق الصعود . . كل هذا كان يلزم الأسطى «هاشم» أن يقود السيارة فى حرص وهدوه . .

وبعد ما يقرب من الساعة لاحت مشارف قرية «ميرى» وانجهت السيارة منحدرة نحوها .

كانت مساكن القرية قائمة على منحدر الجبل متصاعدة إلى قته . . وقد أحاطت جها الورود والأشجار ، مما أحال المكان كله إلى جنة رائعة ، يقصدها السائحون من جميع بلاد العالم لقضاء أيام ممتعة جبيجة .

وعند القمة . . فى آخر القرية كان هناك بناء ضخم لا يمكن أن تخطئه العين . . ولم يكن هذا البناء إلا فندقاً فخماً . استطاع ياسر من مسافة بعيدة أن يقرأ اللافتة المعلقة على واجهته الزجاجية ، والتي تتكون من كلمة واحدة كتبت محروف كبيرة باللغة الإنجليزية «مرحباً» .

وفكر «ياسر» . . إذن فهذا هو فندق «مرحباً» وتقدير «هالة» لم يخطئ حينا قالت إن هذا الاسم لا يمكن أن يطلق إلا على فندق أو مطعم . . وما دام هذا الفندق يوجد هنا فعنى ذلك أنهم يسيرون في الانجاه الصحيح . . وأن السيدة افاطيا » ستقابل في هذا الفندق «كاسبار» زعيم العصابة التي

تطارد زوجها . واتخذت السيارة طريقها إلى وسط القرية . . ولم يكن هناك فى أول الطريق سوى بضع مَقَاهِ متناثرة ، ولكن ما إن قطعوا مسافة صغيرة إلى داخل القرية حتى أمكنهم أن يشاهدوا الكثير من المحال النجارية التى تعرض فى واجهاتها مختلف السلع ، ومن حين وآخر يمرون على أحد المتاجر الكبيرة التى تعرض منتجات متعددة ، فيها كل ما يخطر على البال . .

وبالقرب من قندق «مرحباً» كان هناك الميدان التجارى للقربة الذي يقصده السائحون لشراء ما يلزمهم من السلع والبضائع الباكستانية، ولمشاهدة ما يحتويه من تحف ونفائس، فعلى جوانبه تقوم الحوانيت ذات الطابع الشرق والمليئة بالمصنوعات الفضية الدقيقة . . وتماثيل المرمر والرخام الملون والأقشة الحريرية المطرزة بالخيوط الذهبية والفضية . . برات اللؤلؤ المتعددة الألوان والأشكال . .

وتوقفت السيارة أخيراً أمام فندق «مرحباً» وهبط منها المفامرون الثلاثة . . وقبل أن يصعدوا الدرجات المرمزية إلى

مدخل الفندق لمحوا سيارة السيدة «فاطها»...

كانت السيارة تقف في أحد أركان الميدان خالية لا يوجد بها أحد . .

وهز ا ياسرا رأسه قبل أن يعبروا البوابة الزجاجية الفخمة إلى جو الفندق ، ومنه إلى الصالة الواسعة التي تستخدم كمطعم وكافيتريا للفندق .

كان الفندق مُشيداً على أحدث طراز ، وفي جدرانه ونوافذه ما يتفق مع الرفاهية والفخامة المطلوبة لجذب السائحين، وكانت القاعة التي دخل إليها المغامرون آية في الروعة والبهاء، وفي صدرها سلم واسع عريض يفضى إلى الطابق العلوى ، وفي الركن الأيسر منها تمتد طاولة عريضة وُضع فوقها في نظام بديع تشكيلة راثعة من الفواكه والحلوى وزجاجات المرطبات وأقداح العصير ، مما جعل المكان تحفة تستهوى الناظرين . . وفي ركن قصى من القاعة كانت السيدة ، فاطياً ، تجلس على مائدة متطرفة وحدها . . تتظاهر بالقراءة في صحيفة بين يديها . . ولاحظ «ياسر» نظرة الارتباح التي

ألقتها عليهم حينا دخلوا إلى القاعة ، واطمأنت أنهم مازالوا على مقربة منها . .

وانتقى «ياسر» مائدة فى وسط القاعة ، وماكادوا يجلسون عليها حتى اقترب منهم «الجرسون» منحنياً فى أدب بالغ ، فقال «ياسر» على الفور: أريد قدحاً من عصير الليمون وزجاجتين من المرطبات . .

فانحنى الرجل فى احترام ، ثم انسحب بهدوء ، وعاد بعد قليل يحمل بين يديه ما طلبه «ياسر» ، ثم انسحب مرة أخرى ليلبى طلبات بعض الرواد الآخرين . .

وضع «ياسر» قدح الليمون على المائدة ، وأخذ يطوف بيصره بين الحاضرين وهو يفكر في الموقف من جميع جوانبه.

ترى ماذا يخنى هذا الفندق بين جدرانه . . هناك سيده استولى عليها الرعب والفزع والخوف على زوجها وابنته الوحيدة . .

وفى الجانب الآخر رئيس عصابة أعماه الحقد والثأر . .

وعصابة إرهابية تتخذ الدائرة الحمراء رمزاً لها ، ولا تتورع عن عمل شيء في سبيل تحقيق أغراضها . .

كل هذا يختنى خلف الهدوه والسكون الذى يسود أنحاء هذا الفندق ، ويوحى بأن هذا اليوم سيكون يوماً حافلاً بالمغامرات .

وتنهد «ياسر» فى بهجة . . فهو لا تطيب له الحياة إلاً إذا كانت مليئة بالمغامرات والألغاز . .

وعاد ينظر إلى السيدة «فاطيا».. كانت زجاجة المرطبات أمامها كما هي لم تُسس.. وكانت قد ألقت الجريدة على المائدة ويداها تنقبض وتنسط بطريقة عصبية تُظهر ما هي فيه من قلق وترقب.

وفجأة دخل من باب الفندق رجل يتقدم بخطوات سريعة نحو السيدة «فاطها» ووقف على بعد خطوة واحدة منها ، وأخذ يتحدث إليها ثم انحنى أمامها فى أدب ، وحينتذ قامت السيدة من مكانها وسارت برفقته نحو باب الحروج . كان ما حدث مفاجئاً تماماً . وأسرع «ياسر» يدعو

«الجِرسون» ثم أعطاه بعض الأوراق المائية ، ولم ينتظر أن تِحصل منه على الباق والمدفع مع زميليه فى أثر السيدة إلى خارج الفندق . .

وبالكاد استطاع أن يلمحها وهي تقود سيارتها وبجوارها الرجل . . ثم شاهد السيارة وهي تدور في الميدان ثم تتخذ الطريق الصاعد خلف الفندق إلى قمة الجبل . .

وكان الأسطى «هاشم» عند حسن ظنهم . فا كاد المفامرون يركبون السيارة حتى كانت تنطلق بهم خلف سيارة السيدة ، وسرعان ما لحقت بها ، وإن كان «ياسر» قد طلب من الأسطى «هاشم» أن يترك بينهما مسافة كافية لكى لا يلفت إليه أنظار رجل العصابة الذي يركب بجوار السيدة «فاطلا»

وظهرت الأحراش الكثيفة بأشجارها الباسقة الملتفة على جانى الطريق . وكلما أوغلوا فى السير ازدادت كثافة الأشجار حتى ابتلعت الطريق الضيق الذى يخترقها ، فصار كثير التعرج والمنحنيات .

واستمرت المطاردة حوالى ربع الساعة وانتهت أخيراً أمام منزل ضخم ، تحجبه الأشجار المتعانقة عن الأنظار : ويبدو منفرداً ، إذ لا توجد من حوله أى مبانٍ أخرى على مدى البصر..

وتعجّب المغامرون من وجود هذا البناء المنفرد في هذا المكان الموحش . . وفكروا في أن رئيس العصابة رجل ذكي للمغاية ، إذ اختار هذا المكان المنعزل مَقرَّا لعصابته ليكون بعيداً عن الأنظار ، ولكي لا يفاجئه أحد في هذا الوكر الذي يكشف الطريق إلى مسافة كبيرة ، مما يجعل من الصعب يكشف الطريق إلى مسافة كبيرة ، مما يجعل من الصعب مهاجمته على غرّة ، ومما يسهل عليه طريق الهرب إذا حدث ما يقتضى ذلك ، إذ ما أسهل الاختفاء في هذه الأحراش والغابات التي تحيط بالمنزل من جميع جوانبه .

وأوقف الأسطى «هاشم» السيارة فى مكان يبعد بمسافة مائتى متر عن المنزل الغامض ، وأخفاها بين الأشجار حتى لا تراها عيون رجال العضابة التى - لابد - تراقب مداخل الطريق .

ضحمة تمثل حيوانات وزواحف خرافية . .

كانت الردهة العجيبة مضاءة بنور باهت خفى المصدر ، لا يدرى أحد من أين ينبعث . . كا كان هناك فى صدرها سُلَّم يصعد إلى أعلى حيث لا يدرى أحد إلى أين يؤدى . . وكمن المغامرون فى أماكنهم منصتين . . وفى أول الأمر لم يسمعوا شيئاً . . ولكن وبعد قليل وصلت إلى آذانهم أصوات مشاحنة تأتى من الطابق الأعلى . .

وتحرك المغامرون بحذر فى طريقهم نحو السلم ليصعدوا إلى حيث تأتيهم الأصوات . . ولكنهم لم يتقدموا سوى خطوة واحدة فقط . . وسمعوا من خلفهم صوتاً رهيباً يأمرهم بالتوقف ورفع الأيدى إلى أعلى . .

ورفع المغامرون أيديهم إلى أعلى امتثالاً للأمر واستداروا ف هدوه لكى يشاهدوا منظراً مثيراً.

فنى مدخل الباب كان هناك عملاق ضخم يسد عليهم طريق الفرار . . وقد وقف منتصباً . . وأمكنهم أن يشاهدوا بوضوح ذلك المسدس الضخم الذى يحمله فى يده ويصوبه

وتوقفت سيارة السيدة « فاطنما » أمام باب المنزل ، وهبط منها الرجل الذي يصاحبها ، ثم اتجه نحو البواية الحديدية ، وأدار عدة أقراص وأزرار في الباب المستدير الذي دار على نفسه وانفتح . . وباستجابة لإشارة من يده هبطت السيدة « فأطها » من السيارة ودخلت من البواية ، وفي أعقابها دخل الرجل ، ولحسن الحظ ترك الرجل الباب مفتوحاً خلفه ونسى أن يغلقه كماكان ، فانتظر المغامرون قليلاً ثم تقدموا في خفة الفهد وسرعته إلى البوابة ، ومنها إلى الحديقة المحيطة بالمتزل ، ثُم إلى البواية الداخلية التي كانت مفتوحة أيضاً فمرقوا منها إلى داخل المنزل ، وهناك وقفوا مذهولين مشدوهين لا يصدقون ما وقعت عليه أبصارهم . .

كان مدخل المنزل يبدو مسرحاً للرعب والفزع ، فمن السقف كانت تتدلى أعمدة حديدية مديبة كأنها رماح متراصة فوق الرءوس ، وعلى الجدران عُلَقت تماثيل لأوْجُه بَشِعَة منحوتة على الحشب والرخام وبجوارها خناجر بارزة من الجدران أو معلقة عليها ، وفى جميع الأركان رصت تمائيل الجدران أو معلقة عليها ، وفى جميع الأركان رصت تمائيل

## هروب من المصيدة

كانت المفاجآت تتوالى على المغامرين الثلاثة الواحدة وراء الأخرى ، بحيث لم تترك لهم الفرصة للتفكير. لقد سقطوا جميعاً في الفخ الذي نصبته لهم العصابة في إتقان ، فقد كانوا تحت رقابتهم منذ الصباح في



مالة

حداثق «شكار باريا» وقد نجحت العصابة في استدراجهم إلى هذا المنزل المنعزل ، وأوقعتهم في هذا الكمين المحكم ، بل قبضوا أيضاً على الأسطى «هاشم» الذي كان ينتظرهم على مقربة من هذا المكان ، وهكذا فقد المغامرون كل أمل لهم في النجاة .

كانوا يقفون في غرفة واسعة قادتهم إليها العصابة .

نحوهم بحيث تشملهم تلك الفوهة الواسعة في مقدمة الماسورة . .

وكان هناك أيضاً ثلاثةً رجال يقفون بجواره وقد شهركل منهم مسدسه . . وكان من بين هؤلاء الرجال ذلك الشاب الإيطالى . .



وهناك وجدوا «كاسبار» والسيدة «فاطيا».. وسبعة أشخاص.. بينهم ثلاثة يصوبون إليهم المسدسات.. كان يتوقع أن تكون العصابة أكثر عدداً من ذلك. ونظر «ياسر» إلى زعيم العصابة الذي كان في هذه اللحظة يجلس على مقعد وثير في منتصف الغرفة، وأمامه

مائدة عليها بعض الأوراق البيضاء، وعدد من الأقلام. وقال «ياسر» في حزن : دعني أهنتك على ذلك الفخ الذي نصبته لنا بإحكام واستطعت أن توقعنا فيه . .

فقام الرجل من مكانه وأزاح المائدة جانباً ثم تقدم خطوة إلى الأمام . . وهنا فهم «ياسر» لماذا يحمل هذا الرجل في قلبه حقداً رهيباً على العالم . .

كان قزماً قصير القامة . . ملتوى الساقين . . له ساعدان طويلان ووجه به كثير من التجاعيد والأخاديد العميقة ، وعينان رماديتان يظللهما حاجبان كثيفان ملتصقان . .

ورمق «كاسبار» «ياسر» بنظرة قاسية ، ثم توجه بالحديث إلى السيدة «فاطيا» قائلاً : إن هذا الأمر ينحصر

بینی وبینك فقط . . ولیس لهؤلاء ولا لأی مخلوق كان أن یندخل فیه . . فهل أنت علی استعداد لما أطلبه منك ؟ ! فاطها : علی استعداد لماذا ؟ . . وأی شیء تطلبه ؟ كاسبار : لكتابة خطاب إلی زوجك تطلبی فیه منه الحضور إلی «باكستان» بسرعة .

فاطها : مستحيل . . مستحيل مها فعلت !! كاسبار : هذا شيء يُؤسف له . .

وبإشارة من يده انقض ً رجلان من رجاله على السيدة «فاطيا » وأمسكا بذراعيها وهي تحاول أن تقاومهها وتتملص من قبضتها ، وتساءلت قائلة : إلى أين يذهبون بي ؟ كاسبار : إلى حيث تشاهدين منظراً رائعاً قد يجعلك توافقين على ما أريد .

قالت «فاطها» بفزع : ما هو هذا المنظر . ؟ ماذا تنوى أن تصنع ؟

كاسبار : سنفعل شيئاً ظريفاً مع ابنتك «عائشة» قد يُجعلك تخضعين لى خضوعاً تامًا . .

كان «هشام» برقب هذا المشهد صامتاً . . لم يقت عليه ما يقصده الرجل بهذه الكلات الناعمة . . إذ يبدو أنه يهدد بتعذيب «عائشة » حتى تخضع له السيدة «فاطيا» . . ولم يكن في إمكانه أن يفعل شيئاً . . وماذا يمكنه أن يفعل ويداه مشدودتان بهذا الحبل المتين خلف ظهره ، وثلاثة مسدسات مصوبة إلى صدره مستعدة للانطلاق عند أول حركة يتحركها هو ومن معه ؟ . .

ولم تجد السيدة بُدُّا من الإذعان ، فقالت من بين دموعها : أرجوك . . لا تقترب من «عائشة » ، فهى لا ذنب فما فى أى شيء . .

كاسبار : حسناً . إذن يجب أن تكتبى ما أريد . . فاطيما : أنا على استعداد لمكى أكتب ما تشاء . . وقاد الرجلان السيدة إلى أن جلست على المائدة وأمسكت القلم ، وبيد مرتعدة أخذت تكتب ما يمليه عليها ، وأخيراً وقّعت على ماكتبته . وقدّمت الخطاب إلى

«كاسبار» الذي أمسك به ، والتفت إلى الشاب الإيطالي

وقال بخاطبه: ستأخذ هذا الحنطاب وتعود إلى «إسلام أباد» فرراً وتأخذ أول طائرة متجهة إلى القاهرة لتقابل الجنرال اكاظم « في الفندق الذي ينزل به وتعطيه الخطاب . . وهو لا يعرفك ، ويمكنك أن تخبره بأن السيدة «فاطيا « هي التي أرسلتك به بعد أن قابلتك في حفل السفارة المصرية . . وعلمت أنك مسافر إلى القاهرة اليوم . . وابذل كل جهدك لكي يصل إليه الخطاب اليوم . .

وهز الشاب الإيطالي رأسه علامة الموافقة ، وأخذ الحطاب وانطلق خارجاً من الغرفة . .

وأخيراً قال «هشام» : والآن . . ماذا تفعل معنا ؟ كاسبار : هذا يتوقف على مدى تعاونكم معى . . فأنا نيس بينى وبينكم أى شيء وكل ما أطلبه أن تكونوا عقلاء ، وستظلون هنا تحت الحراسة إلى أن يصل الجنرال «كاظم» من القاهرة ، وحيثة سننظر في أمركم . .

ثم التفت «كاسبار» إلى رجاله قائلاً : اذهبوا بهم إلى الطابق الأعلى . . وفكوا وثاقهم . . ولكن ضعوا كل واحد

منهم فى غرفة منفصلة ، وامنعوا أى اتصال بينهم . . وحذار أن يهرب أحدهم :

وحين بلغ «ياسر» الباب استدار إلى «كاسبار» قائلاً: ولكن نحن ضيوف على السفارة المصرية . . واختفاؤنا المفاجئ قد يثير ضدك المتاعب . .

كاسبار : هذا ليس من شأنك . . فأُغلق ڤك واذهب مع رجالى . .

وسار المغامرون الثلاثة والسيدة ، فاطباء والأسطى اهاشم، أمام رجال العصابة الذين صعدوا بهم سلماً قادهم إلى الطابق العلوى ، وساروا في ممر طويل على جانبيه أبواب مغلقة ، وعند كل باب كان أحد الرجال يتناول مفتاحاً من حلقة يحملها في يده ويدسه في ثقب القفل ويفتح الباب ، ويدفع بأحد الأسرى إلى الغرفة ، ويغلق عليه الباب .

ومضى على «هائة» ما يقرب من نصف ساعة وهى تجلس على المقعد الوحيد فى زنزانتها تفكر فى وسيلة للهرب . ، وأخيراً طرأت على ذهنها فكرة شرعت فى تنفيذها فى الحال .

لماذا لا تجرب الهرب من النافذة . . •

. كانت «هالة» ترتدى (بدلة) من التيل الأزرق...
وعثرت في جيبها على قطعة نقود ممدنية ألفتها على طول
دراعها من النافدة ، وأرهفت السمع . . وبعد برهة سمعت
صوت ارتطامها بالأرض . .

إذن فالنافذة ليست شديدة العلو . . وطبقاً تصوت قطعة النقود على الأرض فهى لا تعلو أكثر من ستة أمتار . . ولكن هذا يعنى الهلاك إذا فكرت في القفز منها . . ولكن عليها أن تحاول ، فربما تجد وسيلة للهرب . .

وأمسكت «هالة» بالمقعد وحركته من مكانه بهدوء إلى أن صار تحت النافذة ، ودون أن تضيع دقيقة واحدة صعدت فوقه ، ونظرت من خلالها . .

كانت المسافة كما حددتها تماماً . . ستة أمتار . ولكن ما هذا . . واهتز قلبها من الفرح . . فعلى مسافة متر تقريباً من حافة النافذة كانت هناك شجرة باسقة تمتد فروعها حتى نلامس جدران المنزل . . إذن فالمهمة الآن أصبحت

سهلة . . فا عليها إلا أن تهبط لمسافة متر ، ثم تستخدم فروع الشجرة فى الوصول إلى الأرض ، ولكن كيف تهبط إلى الشجرة ؟ ا

ونظرت ه هالة « حولها فى الغرفة تبحث عن شىء يعاونها فى الهبوط ، ووقع بصرها على الفراش الصغير فى ركن الغرفة ، وبلا تردد أسرعت ترفع الملاءة البيضاء التى تغطيه ثم شرعت فى تمزيقها إلى شرائط عريضة . . وأمضت عشر دقائق وهى تجدل منها حبلاً متيناً بمكن أن يتحمل ثقلها ، وأخيراً أصبح بين يديها حبل يصل طوله إلى مترين يمكن أن نبيط عليه إلى أن تصل إلى الشجرة . .

وربطت طرف الحبل ف النافذة ، وأخذت تشده بكل قوتها حتى تتأكد من متانته ، ثم صعدت حتى حافة النافذة ، وأدُلَت ساقيها فى الفضاء ، وأخذت تهبط على الحبل تنقل يداً بعد الأخرى ، ثم دفعت بقدميها فى الجدار حتى تخفف بقدر الإمكان من ثقلها على الحبل حتى وصلت إلى نهايته بعد طول معاناة وتعب . . وشعرت بشىء يلمس ظهرها ،

وتبينت أنه أحد فروع الشجرة ، وسرعان ما أمسكت به ، وأخذت تهبط عليه إلى أن وصلت إلى جذع الشجرة ، ومنه إلى الأرض ، ثم وقفت قليلاً تنظر حولها . .

كانت هناك عقبة أخرى في انتظارها . . ترى كيف تخترق هذا السور الذي يحيط بالحديقة . . وأخذت تتفحص السور إلى أن اختارت مكاناً منه تغطيه بعض النباتات المتسلقة ، وبدأت تسير في هدوء وحذر نحوه ، وأخذت تصعد على تلك النباتات إلى أن وصلت إلى حافة السور ، وقبل أن تهبط إلى الجانب الآخر ألقت نظرة على النافذة التي هربت منها منذ فليل . . وهناك شاهدت رجلاً . .

كان يقف فى النافذة أحد رجال العصابة بمسك بين يديه بالحبل . . ولمحها الرجل فى مكانها على السور وهنف بها : ارجعى . . ارجعى وإلاً . .

ولم تسمع «هالة» بقية كلماته . وقفزت إلى الجانب الآخر من السور وما إن لمست أقدامها الأرض حتى أطلقت ساقيها للربح .

## طريق الخطر (الخلاص)

لم تكن وهالة وقد البتعدت كثيراً حينا وصل إلى المعها صوت محرك السيارة . وأدركت أن العصابة في سبيلها إلى مطاردتها بتلك السيارة . ورأت وهائة و أن هذه المطاردة ستكون في غير المطاردة ستكون في غير



أخذت تقفز فوق الحواجز النباتية وتخترق الطريق الوعر،

الأدغال الموحشة . .

فى حين كان صوت السيارة يصل إلى سمعها وإنّ أخفتها الأشجار عن نظرها ، ولكنها استطاعت أن تتبع خط سيرها عن طريق الأصوات التي تصدر عنها .

واستطاعت « هالة » أن تعبر الطريق الأسفلتي في الوقت المناسب ، فلو تأخرت لحظة واحدة لأدركتها السيارة . .

وتوقفت السيارة بعد قليل ، وهبط منها ثلاثة رجال انتشروا بين الأشجار على أقدامهم يبحثون عنها . .

واختارت «هالة» أقرب مكان إليها يصلح للاختفاء، ولم تجد غير مجموعة من أشجار الغاب على مسافة متر واحد منها، فاندفعت إليها دون أن تأبه لأشواكها التي خدشت جسمها، ولا لمقاومتها الشديدة نتيجة لكثافتها، ثم ألقت بنفسها على الأرض بين الأغصان وقد كتمت أنفاسها تترقب ما يحدث.

وعلى مسافة قصيرة منهاكانت السيارة تقف ، ورأت من فرجة بين أغصان الغاب أحد رجال العصابة يجلس أمام عجلة القيادة في حين كان يجلس في المقعد الخلفي



«كاسبار» . . الزعيم القزم – يصدر أوامره لأتباعه في صوت مملوء بالغضب والحنق .

وبعد مدة عاد الرجال إلى السيارة وانطلقت بهم للبحث عنها في مكان آخر. .

وخرجت « هالة » من بين أعواد الغاب وانطلقت تعدو من جديد . .

وخطر ببالها أن تقف في مكانها وتنتظر . . عسى أن تمر بها سيارة . . لكنها طردت هذه الفكرة على الفور ، إذ كانت تعرف أن في هذا مخاطرة شديدة ، نظراً لوجود رجال العصابة على الطريق يبحثون عنها في كل مكان ، فكان هذا يزيد من رغبتها في الفرار ، وفي مضاعفة سرعتها في الجرى ، وهكذا مضت لاهثة الأنفاس ، مهرولة بين المغاور الضيقة ، والمنحنيات الخطرة، والصخور الحادة، تنزلق صاعدة أو هابطة ، تسقط على الأرض ثم تقف مرة أخرى ، وهي تنظر خلفها أكثر مما تنظر أمامها ، خشية أن يكون هناك من يتابعها ، إلى أن بدأ الإرهاق يتغلب عليها ، وعجزت ساقاها

عن حملها ، ولكنها تخاملت على نفسها وانطلقت تجرى فى طريقها ، وقد قررت فى عزم أن تنفذ خطتها مهما صادفها من متاعب ، فالجميع حياتهم مرهونة بنجاحها فى الهرب والوصول إلى الشرطة .

كانت جائعة . . وتشعر بالظمأ الشديد . . ولذا كان سرورها عظيماً حينا انحدرت من فرق الهضبة ، ورأت أمامها مشارف قرية (ميرى) وفندق «مرحباً » يقف شامخاً على قمة الربوة .

إذن فقد وصلت . . وهناك تنهى مناعبها . . واستمدت من ذلك قوة وضاعفت من سرعتها إلى أن وصلت إلى مدخل القرية ، ولم تتوقف إلا حينا وصلت إلى الميدان الرئيسي ، ووجدت سيارة الشرطة تقف في أحد الأركان ، فاندفعت نحوها ، واستندت على بابها ، وقد أخذ صدرها يعلو ويهبط ، وأنفاسها لاهنة ، وأبصارها زائغة .

ولكن بعد فترة قصيرة بدأت أنفاسها تنتظم ، وخوفها يزول . . وصفاء عقلها يعود إليها . . ورأت أحد ضباط

الشرطة بمد يده إليها بكوب من الماء ويربت رأسها في حنان وهو يقول : حسناً . . أنت الآن في خير . .

ونظرت «هالة» إليه . . وعرفته على الفور . . لم يكن سوى الميجور «نديم» ذلك الضابط الذي قابلهم بالحديقة في أثناء الحفل الساهر ، وحذرهم من الدخول في المغامرة . .

ومضت عشر دقائق و «هالة » تتكلم بدون توقف ، والميجور «نديم» ينظر إليها ويبتسم فى إعجاب ثم قال فى النهاية : يبدو أننى لم أعط المغامرين الثلاثة حقهم تماماً ولكن هاقد ثبت أننى مخطئ . . فأنتم على درجة عالية من الذكاء والمهارة والشجاعة . !

وأشار الميجور «نـديم» إلى رجال الشرطة ثم صعد إلى سيارته وهو يقول : حسناً . . هيا بنا يا «هالة » . . أظن أنك في شوق لإنقاذ بقية المغامرين ورؤية نهاية هذه العصابة الرهيبة .

وتحركت السيارة يقودها أحد الجنود في حين جلست «هالة» في المقعد الخلني بجوار الميجور «نديم»... وكانت

هناك ثلاث سيارات أخرى مملوءة برجال الشرطة تسير خلفهم .

وخلال الطريق علمت من الميجور « نديم » أن الشرطة كانت على علم بتحركات العصابة منذ أول لحظة ، وأنهم كانوا يراقبون السيدة «فاطيا» منذ الصباح في حداثق «شكار باريا» لحايتها منهم ، وقد تم إعداد هذه الحملة للهجوم على مقر العصابة وتخليص الأسرى من قبضتهم بعد أن سقط الشاب الإيطالي في أيدى الشرطة فور خروجه من وكر العصابة حاملاً الرسالة إلى الجنرال «كاظم».. وقد اعترف المجرم بكل شيء . . وصدرت الأوامر فوراً إلى الميجور «نديم» بالهجوم على العصابة في مقرها والقبض على زعيمها الرهيب ورجاله ، وتخليص الأسرى من بين أيديهم . .

كانت السيارات تتقدم على الطريق بسرعة . . و «هالة » تنصت باهتام إلى ما يقصه عليها الميجور «نديم» إلى أن اقتربوا من مقر العصابة .

وفجأة . . سمعت «هالة» صوت نفير سيارة ينطلق من

خلفهم ، ونظرت من زجاج السيارة ولم تستطع أن تكتم صرختها . !! كانت السيارة التي تسير خلفهم هي سيارة العصابة التي كانت تطاردها مئذ قليل . . وغاصت «هالة » في مقعدها لكي لا يلمحها رجال العصابة الذين كانوا في شغل عنها بمحاولة تخطي سيارتهم بعد أن عبروا سيارات الشرطة الثلاث الأخرى . .

وأطلق السائق النفير مرة أخرى طالباً السماح له بالمرور . . ولفتت «هالة» أنظار الميجور «نديم» إلى ما يحدث فأصدر أوامره للسائق لكي يسمح لسيارة العصابة بالمرور فانحرف إلى يمين الطريق في حين عبرت سيارة العصابة من الجانب الأيسروهي تطلق نفيرها بلا انقطاع . . ولكن ما إن عبرتهم حتى أطلق الميجور «نديم» بضع رصاصات على عجلاتها الخلفية فانفجرت ، وانحرفت السيارة ودارت حول نفسها في محاولة من السائق لإيقافها ، ولكنه فشل في ذلك ، واصطدم بإحدى الأشجار ، وعلى الفور خرج رجال العصابة منها واحتموا خلفها ، وأخذوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع

رجال الشرطة الذين تمكنوا من حصارهم من كل جانب . .

ولم تمض سوى عشر دقائق حتى نفذت الذخيرة من رجال العصابة ، وأدركوا أنه لا يوجد أمامهم أى أمل فى الهرب من حصار الشرطة المضروب جولهم ، فاستسلموا ، وخرجوا من أماكنهم رافعى الأيدى وقد ألقوا مسدساتهم الفارغة . .

ووضع رجال الشرطة القيود الحديدية فى معاصمهم ، وقادوهم إلى السيارة الأخيرة ، والتى كانت مجهزة لاحتجاز المجرمين بقضبان حديدية على أبوابها .

وأخيراً قالت « هالله » للميجور « نديم » : أفراد العصابة ثمانية . . وقد تم حتى الآن القبض على ستة فقط . . الشاب الإيطالى . . وهؤلاء الخمسة ركاب السيارة ، ومنهم الزعيم «كاسبار» . . وما زال هناك في المنزل اثنان فقط لحراسة الأسرى . .

لديم : الأمر الآن أصبح سهلاً ، فبعد القبض على الزعيم لن يقاوم أحد من رجاله . .

ولكن . . وفي وكر العصابة كانت هناك مفاجأة أخرى في انتظار الميجور «نديم» . .

فقد تمكن «هشام» فى أثناء قيام العصابة بمطاردة «هالة» من خداع حارسه حينا دخل إلى غرفته حاملاً له طعام الغداء. ففاجأه بضربة على رأسه بالمقعد الخشبى الموجود بالغرفة ، وكانت ضربة شديدة أفقدته الوعى ، ثم قام «هشام» بعد ذلك بإطلاق سراح «ياسر» والأسطى «هاشم» وتمكن ثلاثتهم من الإيقاع برجل العصابة الثانى الذي كان يقف فى حديقة المنزل لمراقبة الطريق ، وقبضوا عليه وحبسوه فى الزنزانة التى كان بها هشام مع زميله .

وهكذا سقطت عصابة الدائرة الحمراء كلها في قبضة الشرطة الباكستانية ، ليلاقوا جزاءهم على جرائمهم البشعة . .

« عائشة » حينًا وصل رجال الشرطة مع الميجور « ناديم »

و د هاله ،

وف طريق العودة جلس المغامرون الثلاثة مع الميجور «نديم» فى سيارته الذى نظر إليهم وابتسم وهو يقول: زوجتى على وشك الوضع خلال أيام . . وأنا الآن أدعو الله أن يكون المولود طفلة حتى أسميها «هالة» بشرط أن تكون فى مثل جالك يا «هالة» .

ونظرت إليه «هالة» في عتاب وقالت : في مثل جالى فقط . . وكل ما فعلته اليوم لا يهمك في شيء؟ !

وضحك الميجور «نديم» وهو ينظر إليها فى سعادة ، فى حين أخذ المغامرون الثلاثة يضحكون من قلوبهم . . وحين لاحت لهم من بعيد مشارف مدينة «إسلام أباد» قال «ياسر» : والآن يحق لنا أن نستمتع بمشاهدة معالم هذه المدينة الساحرة بعد أن توصلنا إلى هذه النهاية السعيدة . .







مشام

ومالة

ء ياسر

## لغز الدائرة الحمراء

كانت ورقة بيضاء رسم فى وسطها تماماً دائرة اع. .

وصرخت السيدة من الرعب والفزع حيثاً عثرت عليها بين صفحات الكتاب.

ترى ما هي الدائرة الحمراء ؟ . . وما دور المغامرين الثلاثة في هذه المغامرة الرهبية ؟ . . هذا ما ستعرفه حينًا تقرأ هذا اللغز المثير ! . .



داراله هارف



